مَوْسُوْعَتُ

الإسلام كما يتجلى في كتاب الله

الكتاب الثاني



تالیف علی باپیر

دار الدكمة لندؤ

## ameer.maktab@yahoo.com







www.alibapir.net

مفهوم الإيمان والكفر وثمارهما والمقارنة بينهما



موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله

الكتاب الثاني

مفهوم الإِيمان والكفر وثمارهما والمقارنة بينهما

ameer.maktab@yahoo.com







www.alibapir.net

تأليف علي باپير حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية ۸۳۶۱هـ \_ ۲۰۱۷م

## ameer.maktab@yahoo.com







f /MediaAmeerOffice



ameer.maktab@yahoo.com







f /MediaAmeerOffice

www.alibapir.net



إلى الذين يَبْتَغون فقه الإسلام بعمق وشمول، كما في كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على ليُجَسِّدوه في حياتهم الشخصية والأُسريَّة والعامة، ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى.

# ameer.maktab@yahoo.com









الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على النبيّ البشير النذير، محمد وآله الكرام «صحباً وأزواجاً وقرابةً» الذين هم جديرون بكل تكريم وتقدير.

وبعد، فقد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في كتاب الله)، بعد طبعتها الأولى، (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «موزَّع على أربعة أبواب وسبعة عشر فصلاً») في سلسلة كتب مجموعها: اثنا عشر كتاباً، كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي.

#### والنتيجة:

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشر، في هذه الموسوعة، على الشكل الثاني:

الباب الأول بفصوله الأربعة، والمعنون: (الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) بقى كما هو، وصار:

الكتاب الأول، في هذه الموسوعة.

الباب الثاني بفصوله الستة، والمعنون: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة إلى سبعة كتب، كل كتاب مُخصَّصٌ لبحث موضوع أساس من مواضيع الإيمان، وذلك بعد أن جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسل الله وأنبيائه) فصلين، ففي الأول www.alibapir.net

منهما: بحثنا موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء «عليهم السلام» عموماً، وفي الثاني منهما، تحدَّثنا عن خاتم النبيين ﴿ الله خصوصاً، فصار الباب الثاني في هذه الموسوعة بهذه الصورة:

الكتاب الثاني: مفهوم الإيمان والكفر...

الكتاب الثالث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى . . .

الكتاب الرابع: الإيمان بالملائكة وبالجن.

الكتاب الخامس: الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى.

الكتاب السادس: الإيمان برسل الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام».

الكتاب السابع: خاتم النبيين محمد (عَيَالِيَّةُ).

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر.

الباب الثالث بفصوله الثلاثة، والمعنون: (الإسلام: إلتزام جادّ بالشريعة على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة إلى ثلاثة كتب، بالصورة التالية:

الكتاب التاسع: الإهتداء بهدى الله تعالى...

الكتاب العاشر: إلتزامُ المجتمع بدين الله تعالى...

الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشريعة...

الباب الرابع بفصوله الأربعة، والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس، وتعاملٌ صحيح معهم) بقي على حالِهِ، وصار الكتاب الثاني عشر والأخير، في هذه الموسوعة بالشكل التالي:

الكتاب الثاني عشر: الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس، وتعامل صحيح معهم.

وقد راعينا في ترتيب هذه الكتب الإثني عشر «في ثلاثة وستين (٦٣) فصلاً» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيءٍ، المعرفة <u>www.alibapir.net</u>

بهذا الوجود، ومحلِّهِ هو في إعرابهِ، فجاء الكتاب الأول: بعنوان: (الإسلام: معرفةٌ صحيحة بالخالق والخلق) تلبيةً لهذا المطلبِ الفطريِّ الأول.

ثم تُنْتِحُ المعرفةُ الصحيحة بالوجود ـ طالما التزم صاحِبُها بمقضياتها المنطقية ـ الإيمان بالله الخالق الرب المالك، وببقية أركان الإيمان الخمسة، فجاءت الكتب: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، تحت عنوان: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحقيقاً لهذا المقصد العظيم، وبياناً لتلك الحقائق الكبرى، التي وضع فيها كتاب الله الحكيم النقاط على الحروف، ولم يُحوِجْنا في إدراكها إلى غيره.

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى، وببقيَّة أركان الإيمان الأساسية، يدفعنا إلى الإلتزام بدين الله القيِّم، وشريعته الحكيمة، فجاءت الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشر، تحت العنوان العام: (الإسلام: إلتزامٌ جادٌ بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاء، بهذه العناوين الثلاثة، للكتب الثلاثة:

١ ـ الإهتداء بهدى الله، أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى.

٢ ـ إظهار الدين الحق، أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً وشعائرُ وآداباً.

٣ ـ تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة.

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة، والإيمان الراسخ، والإلتزام الجاد بالشريعة، بإمكان المسلمين: أفراداً ومجتمعاً ودولة، أن يتعاملوا مع الناس: المسلمين وغير المسلمين، على أساس النظرة السَّديدة إليهم، بصورة شرعية صحيحة، بعيدة عن الإفراط والتفريط، وبيان هذا الموضوع تكفّل به الكتاب الأخير، الثاني عشر، والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه الناس، وتعاملٌ صحيح معهم).

وفي المُحَصِّلة: بيّنا من خلال هذه الموسوعة ـ بِكُتُبِها الإثني عشر ـ تجلية كتاب الله الحكيم المبارك للإسلام:

- ١ ـ معرفةً صحيحة بالوجود (الخالق والخلق).
- ٢ ـ وإيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
- ٣ ـ والتزاماً بالشريعة على المستويات الثلاثة: فرداً ومجتمعاً ودولةً.
- ٤ ـ وتعاملاً صحيحاً مع الناس، على أساس نظرة سديدة تجاههم.

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» هو تسهيل وصولها إلى القراء، وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون فيه منها.

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «في هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات إلى الأبواب والفصول والمباحث والمطالب، على حالها الذي كانت عليها في الطبعة الأولى.

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة:

١ ـ (مُبَشِّرة حول هذا الكتاب) بعد أن غيَّرناهُ الى: (مُبَشِّرةٌ حول هذه الموسوعة).

٢ ـ (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غيرناه الى: (قصة تأليف هذه الموسوعة) والتي شرحنا فيها: كيفية الشروع بهذا العمل في السجن الأمريكي، وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة، من آيات سورة الفاتحة السبع المباركات، وسبب تقسيمه إلى أربعة أبواب في سبعة عشر فصلاً.

٣ ـ (المقدمة) والتي غيَّرناها الي: (مقدمة هذه الموسوعة).

وسَنُدْرجُها في بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة، لارتباطها بكل الكتب الأخرى المضمَّنة لها، ونكتفي بهذا عن تكرار إدراجها في بداية الكتب الأخرى.

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يَسُدَّ بهذا الجهد، ثغراتٍ كثيرة، في فهم كثير من المسلمين لدينهم القيِّم، وأرجو أن تَحْظى هذه الموسوعة، بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود.

وآمل ألّا يَبْخَل عليَّ القرّاء الكرام، بملاحظاتهم وتنبيهاتهم، وأشكرهم جزيل الشكر مسبقاً.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

۱/ رجب ۱۶۳۱ هــ ۲۰ نیسان ۲۰۱۵م أربیل /کوردستان ــ العراق



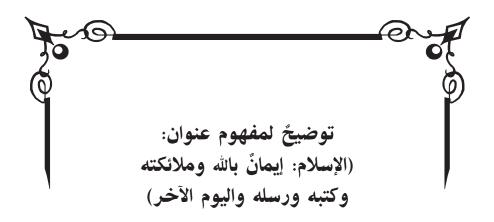

قصدنا بهذا العنوان، والذي يشتمل في هذه الموسوعة على سبعة كتب بهذه العناوين:

الكتاب الثاني: مفهوم الإيمان والكفر، وثمارهما، والمقارنة بينهما.

الكتاب الثالث: الإيمان بالله تعالى.

الكتاب الرابع: الإيمان بالملائكة وبالجن.

الكتاب الخامس: الإيمان بكتب الله تعالى.

الكتاب السادس: الإيمان برسل الله وأنبيائه عليهم السلام.

الكتاب السابع: خاتم النبيين محمد (عَلَيْكُ).

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر.

نعم قصدنا بهذا العنوان: أن الإسلام المتجلّي والمتبلور في كتاب الله المبارك، بعد المعرفة الصحيحة بالخالق سبحانه وبالخلق «والتي وضَّحناها في الكتاب الأول» يتكون من الإيمان، بأركانه الخمسة الأساسية: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. www.alibapir.net

وهذا يعني أن الإنسان بعد امتلاكه للمعرفة الصحيحة بالوجود «خالقاً وخلقاً» سيتمهد الطريق أمامهُ للإيمان بالله تبارك وتعالى، وببقية الأركان الأخرى للإيمان.

وبما أن الإيمان هو أساس الإسلام ولُبُه، وروح التعبد لله تعالى ومخُه، فقد تولّاه كتاب الله الحكيم، العناية الجديرة به، إذ خُصِّصَ لبحث الإيمان بأركانه الخمسة، وخاصة الإيمان بالله «سبحانه وتعالى» والذي هو الأساس في الإيمان، بل والإسلام والتديُّن عامة والكبر مساحة في كتاب الله الحكيم، بل كلّ آيات كتاب الله المبارك: «قُطْبُ مدارها» الذي تدور حوله، هو الإيمان، ونحن اقتداءً بكتاب الله العزيز، خَصَّصْنا أكثرية كتب هذه الموسوعة، والمساحة الأكبر فيها، بموضوع الإيمان بأركانه الخمسة الأساسة.





إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالِلَّهِ مِنْ شرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيئًاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَ لاَ إِلَهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمران].

﴿ يَثَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اَتَقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفَسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِنسَآءً وَاتَقُواْ اللّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَقَوُّا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَاكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الأحزاب].

أَمَّا بَعْدُ: فإنَّ أَصْدَقَ الحَديث كَلامُ الله، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثاتُها، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَللَالَةٌ، وَكُلَّ ضَللَلَةٍ فِي النَّارِ.

هذا الكتاب هو الكتاب الثاني من سلسلة كتب: (موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله) وموضوع هذا الكتاب، هو إيضاح مفهوم كل من الإيمان و و الكفر، و ثمارهما و آثارهما.

ومن الجليّ أن الإيمان هو أساس التدين والإلتزام بالإسلام، على الصعيدين الفردي والإجتماعي، وبما أن العلم قبل العمل، والبصر بالطريق والخبرة به، قبل سلوكه، فقد أمر الله الحكيم نبيّه الكريم محمداً على باكتساب العلم بتوحيد الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿فَأَعُم أَنّه لِا إِلّه إِلّا الله وَالسّعَنْفِر لِذَنْبِك . . . ﴾ [محمد: ١٩]، اذ لا يُبنى الإيمانُ والتوحيد الله على العلم والمعرفة الصحيحة.

وقد قمنا في هذا الكتاب بتجلية معنى الإيمان ومفهومه في كتاب الله، وبيان جذوره ومكوّناته، ثم ثماره وآثاره، ثم على قاعدة: (وبضدها تتبين الأشياء) تطرقنا إلى توضيح مفهوم الكفر، وتسليط الضوء على حقيقته، وجذوره الفكرية والقلبية ومكوّناته الأساسية، وثماره وآثاره.

ثم أجرينا بين الإيمان وثماره من جانب، والكفر وآثاره من جانب آخر، مقارنة، بغية إيضاح وبلورة مفهوم كل منهما أكثر فأكثر...

وإنَّما أفردنا هذا الموضوع «تجلية مفهوم الإيمان» بكتاب مستقل، لأن أركان الإيمان الخمسة التي سَنُفْرِدُ كلاً منها ببحث خاص، لها ارتباط بمفهوم الإيمان، لذا وجب تجلية مفهوم الإيمان، قبل ذكر أركان الإيمان، وذلك حتى لا نضطر لتكرار توضيح مفهوم الإيمان، عند ذكر كل ركنٍ من أركان الإيمان.

۳ رجب ۱٤۳۱هـ ۲۲ نیسان ۲۰۱۵م أربیل / کوردستان – العراق



## تمهيد

يحتوي هذا الكتاب على فصولٍ عشرةٍ، هذه هي عناوينها:

الفصل الأول: مفهوم الإيمان.

الفصل الثاني: مَنْ هو المؤمن؟!

الفصل الثالث: ما هو الكفر؟

الفصل الرابع: مقارنة بين مُكوِّنات الإيمان ومُكوِّنات الكفر.

الفصل الخامس: تعريف الإيمان.

الفصل السادس: تعريف الكفر.

الفصل السابع: ثمار الإيمان الدنيوية.

الفصل الثامن: نتائجُ الإيمان وبركاتُهُ الأخروية.

الفصل التاسع: الفرق بين الإيمان والمؤمن، من جانب، والإسلام والمسلم، من جانب آخر.

الفصل العاشر: سبع مسائل متعلقة بالإيمان.

ونشرع بالبحث عن الإيمان في الفصل الأول:

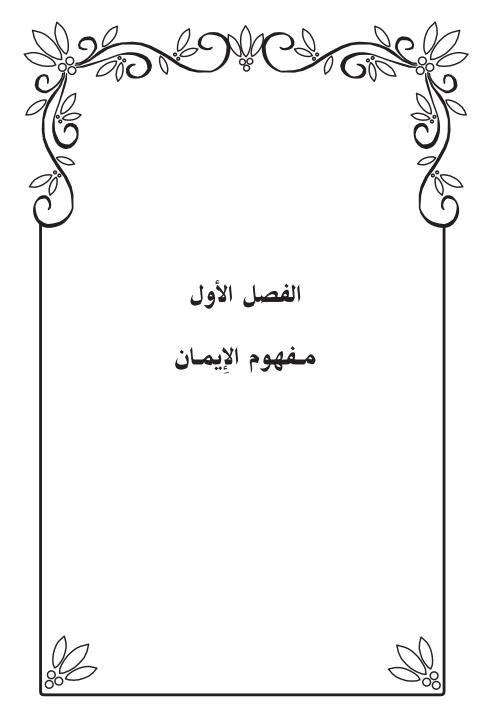

www.alibapir.net

وللتعرُّف على مفهوم الإيمان في خطوطه العريضة، لِنَتَدَبَّر الآيات المباركات الآتية:

\* ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِيَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ، مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (أن الشوري].

\* ﴿ اللَّهُ إِنَّا الْأَعْرَابُ ءَامَنّا ۚ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوٓا أَسَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمٌّ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّءًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُكُ رَّحِيمُ ١ [الحجرات].

\* ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُ أَوْلَتِك كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ... ﴾ [المجادلة: ٢٢].

\* ﴿ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِثُمْ وَلَكِكَنَ اللَّمْ وَلَكِكُمْ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ... ﴾ [الحجرات: ٧].

\* ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُدُ إِيمَنَهُ وَ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ . . . ﴾ [غافر: ٢٨]. www.alibapir.net

- \* ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ
- \* ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَعِلَةً وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنَهُم مِّنَهُم مَّنَهُم مَّعَمَّةً وَلَوْلا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءً مُّوَمِنَتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنَهُم مِّنَهُم مَّعَمَّرُوا مَعَدَّبنًا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (آلِهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءٌ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَبنًا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (آلِهِ الفتح].
- ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَعَ إِيمَنهَ مِّ . . . ﴾ [الفتح: ٤].
- \* ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ المِكنَّا فَأَمَّا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- \* ﴿ وَلَهِ سَأَلْتَهُمْ لَيُقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَوَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُزِءُونَ ﴿ إِن نَعْفُ عَن طَآتُم بَعْدَ إِيمَنِكُم ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآهِمُ مِنكُمْ نَعُذَبُ طَآهِمُ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ آلَ ﴾ [التوبة].
- \* ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواۚ وَقِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوْا فَتَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواۗ قَالُواْ لَوَ مَنْهُمُ لِلْإِيمَانِ . . . ﴾ [آل لَوٌ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانِ . . . ﴾ [آل عمران: ١٦٧].
- \* ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسَلَمُوا ۗ قُل لَا تَمُنُواْ عَلَى إِسَلَامَكُم ۗ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَ هَدَنكُم لِإِيمَن إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴿ الصحرات].
- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَادَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ . . . ﴾ [الروم: ٥٦].
- \* ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَاً . . . ﴾ [آل عمران: ١٩٣].
- ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنَقِلِبُ عَلَى عَقِبَيْهً وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهً وَإِن كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ
   <u>www.alibapir.net</u>
   ۲٤

إِيمَنَكُمُ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ [البقرة: ١٤٣].

\* ﴿ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ حِلُّ لَكُورٌ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لْمُمِّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُعْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُم إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي ٓ أَخْدَاتٍّ وَمَن يَكُفُر بِٱلْإِيكِن فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١) [المائدة].

والآن لِنُسْلِمَ أَنْفُسَنا إلى هذه الآيات المباركات التي تَتَحدَّث عن الإيمان من مختلف الزوايا، ولنطمئن إلى النَّتيجة التي توصلنا إليها بالنسبة لحقيقة الإيمان، وتُتْحِفُنا هذه الآيات بصدد معرفة الإيمان، الحقائق الخمس الأساسية الآتية، التي سَنَعْرضُ كلاً منها في مبحثٍ مستقل:



وتدل على هذه الحقيقة الآية (٥٢) من (الشورى) بوضوح تام، وهذا بيان كيفية دلالتها:

ا ـ يخاطب الله تعالى نبيّه الأُمِّي الخاتم عَلَيُّ بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْناً إِلَيْكَ الْمُورة فِي رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً . . . ﴾ [الشورى: ٥٦]. أي وهكذا أوحينا إليك بالكيفية المذكورة في الآية السابقة (٥١)، والتي يُبيِّنُ الله تعالى فيها طرق وصور اتصاله بالبشر (الأنبياء): ﴿ هُ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِحَابٍ أَوْ يُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءً إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمُ فَي ويسمِّي الله تعالى وحيه (روحاً) لأنه هو فعلاً روح حياة البشرية، وكما أن الجسد لا يعيش بلا روح، بل يموت ويتَعفَّن وُيْبتنُ (١)، كذلك حياة الإنسان لا تستقيم إلّا بالوحى.

٢ - ثم يقول تعالى لنبيّه الخاتم: ﴿...مَا كُنْتَ تَدُرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا الْإِيمَانُ...﴾ حيث يُبيّنُ سبحانه وتعالى أن رسول الله على ما كان يعلم قبل أن يوحى إليه، لا (الكتاب) ولا (الإيمان)، ويُفْهَمُ من هذه الحقيقة القرآنية أن الإيمان ليس - كما يزعم أهل البدع - مجرَّد المعرفة بالله، أو حتى تعظيمه وإجلاله وخشيته ومحبته! وذلك لأنَّ رسولَ الله على وهو أرجحُ

<sup>(</sup>١) أَنتَنَ الشيُّ يُنتِنُ فهو مُنتِنَّ، ونَتَنَ يَنْتِنُ نَتْناً فهو نَتِنِّ: خَبَثَتْ رائِحتُهُ. المعجم الوسيط، ص ٩٠٠.

الناس عقلاً، وأسلَمُهم فطرةً، كان قبل أن يُوحى إليه، ويصطفيه الله تعالى ليكون نَبِيَّه الخاتم ورسولَه الأعظم إلى البشرية كافة، كان بلا شك عارفاً بالله تبارك وتعالى: رباً وخالقاً، ومُجِباً له، وخاشياً منه، ومُعظَّماً له، وتحتُّثُهُ في غار (حِراء) أياماً وأسابيع، دليل قاطع على ذلك، ولكن بالرغم من كل هذا، ينفي الله تعالى عن (محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب) قبل إيحائِه إليه، عِلْمَه بكلٍ من الكتاب والإيمان! إذن: فالإيمان بالله تعالى شيءٌ آخر غير تلك الأشياء، وهو لا يُعرف إلّا عن طريق الوحي، ولهذا قدَّم الله تعالى نفي دراية (محمد) بالكتاب على نفي درايته بالإيمان، لأن الإيمان لا يُعْرَف إلّا من خلال الوحي المتمثّل في كتاب الله!

٣ - ثم يقول تعالى: ﴿ . . . وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ وتسمية كتاب الله المتنضم لوحيه (نوراً) بعد تسميته (روحاً)، تنبيه على أن نور الله المعنوي، يُنيرُ قُلوبَ الناس وعقولَهم بالعلم الصحيح والهداية، كما أن الضياء والنور الحِسِّي، يُنيرُ لهم الطريق المادِّي الملموس، ويدل قوله تعالى: ﴿ . . . نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ على أن الهداية للإيمان تشريعاً وتكويناً، إنها هو من الله تعالى فحسب، وهذا ما سنبينه فيما بعد.

\$ - ثم يخاطب الله تعالى نَبِيّه، بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي إنك بعد أن لم تكن مهتدياً في نفسك - بسبب عدم الوحي - فالآن أصبحت بفضل الوحي، لا مهتدياً في نفسك فَحَسْبُ، بل وهادياً لغيرك أيضاً، فتهدي الناس إلى طريق الله الواضح المستقيم، طريق الإيمان لا بلله والعبودية له، وخلاصة ما يُفهم من هذه الآية المباركة: أن الإيمان لا يعرف إلّا بالوحي الذي ينزله الله تعالى على أنبيائِه - عَليَهِمُ الصَّلاةُ وَالسَلام ولهذا كان الأنبياء حتى خاتمهم وسيدهم وأفضلهم عليه وعليهم الصلاة والسلام، لا يعرفون الإيمان المطلوب شرعاً، قبل ورود الوحي إليهم، وإنارته لقلوبهم الطاهرة بنوره وهدايته.

وهذه الحقيقة حقيقة عظيمة جداً في مجال معرفة الإيمان، لذا ينبغي لنا أن نَسْتَحْضِرَها إلى أن نصل في مراحل بَحْثَنا هذا إلى نهايتها.





#### المبحث الثاني

مَحَـلُ الإيمان الذي يستقرُّ فيه في كيان الإنسان، هو قلبه

# وتدلُّ على هذه الحقيقة كلُّ من:

١ \_ الآية (١٤) من (الحجرات).

٢ \_ الآية (٢٢) من (المجادلة).

٣ ـ الآية (١٠٦) من (النحل).

٤ ـ الآية (٢٨) من (غافر).

٥ \_ الآيـة (٢٥) من (الفتح).

٦ ـ الآية (٤) منها أيضاً.

٧ ـ الآية (٧) من (الحجرات).

والآن إليك بيانَ كيفية دلالة الآيات المذكورة، على أن (القلب) هو محل الإيمان:

١) أما في الآية (١٤) من (الحجرات) فبعد أن يحكى سبحانه وتعالى قولَ الأعراب بِادِّعائهم الإيمانَ، يأمر رسولَ الله عليه أن ينهاهم عن ذلك الإِدِّعاء، ويُخبِرَهم أنهم لم يصبحوا مؤمنين بعد، لِذا فَلْيقولوا (أَسْلَمْنا) بدل (آمنًا)، لِئَلَّا يُضيفُوا إلى ذنب عدم الإيمان، الكَذِبَ أيضاً! ثم يقول تعالى معلِّلاً توجيه ذلك القول لأولئك الأعراب: ﴿ وَلَمَّا يَدُّخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِي www.alibapir.net

قُلُوبِكُمُّ ... ﴾، أي: فطالما أن الإيمان لم يستقرَّ في قلوبكم، بل لم يَدْخُلْها أصلاً، فلا تدَّعوه ادِّعاءً.

وهذا واضح في أن محلّ الإيمان في كينونة الإنسان، هو القلب.

٢) وفي الآية (٢٢) من (المجادلة) وفي معرض المدح لقوم متجرِّدين لله تعالى ومُخْلصين في تديُّنهم له - إذ هم بسبب إيمانهم بالله ولقائه في اليوم الآخر، قطعوا كلُّ الصِّلات والأواصر مع الذين يحادّون ويضادّون الله ورسوله، وإن كانوا آباءَهم أو أبناءَهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ـ يُعَرِّفهم سبحانه بقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَـٰرُ خَـٰـلِدِينَ فِيهَـٰ ۚ رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَيَهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾. أي ثَبَّتهُ ورَسَّخَهُ فيها، وبناءً عليه: فالقلب هو الموضِعُ الذي يثبت فيه الإيمانُ ويستقِرُّ.

٣) وفي الآية (١٠٦) من (النّحل) وفي سياق الحديث عن المؤمن الذي يَتَعَرَّضُ للأذي الشديد، ثم تحت الضغط الشديد يَتفَوَّه بكلمة الكفر، نجاةً بنفسه من القتل أو الأذي الذي لا يُطيقه، يشترط سبحانه في عدم ضرر التفوُّه بالكفر لصاحبه المُكْرَه، أن يكون قَلْبُهُ مطمئناً بالإيمان: ﴿ . . . إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُّ إِلَّإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ فمحل الإيمان إذن هو القلب، وتدل الآية بالإضافة إلى هذا، على أن التكلُّم بالكفر تحت الضغط والإكراه الشديد لا يُنافي الإيمان، بل هذه رخصة أعطاها الله لعباده، ليُجَنِّبوا أَنْفُسَهم القَتْلَ أو الأذى الشديدَ والضَّرَر البالِغَ.

٤) وفي الآية (٢٨) من (غافر) وفي مقام ثناء الله الكريم على موقف: ﴿رَجُلُ مُّؤُمِّنٌ مِّنُ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُدُ إِيمَنَهُ ۚ كَانَ قَدَ دَافِعِ عَنِ (موسى) عُلِي الله أمام تهديدات فرعون وتَبَجُّحاته وإرهابه، يصف الله ذلك المؤمن الجرىء بقوله: ﴿ يَكُنُّهُ إِيمَنَّهُ وَمِن الواضح أن كتم الإيمان وإخفاءه لا يمكن إلَّا إذا كان في محل مَخْفي مَسْتورِ وهو القلب، والآية دليل على أن www.falibapir.net

الإِيمان يَظَلُّ إِيماناً، وإنْ كُتِمَ وأُخْفِيَ، في ظرفِ طاريءِ استثنائي، ولكن يجب أن يُعْلِنُ عنه صاحِبُهُ وقْتَ الحاجة، كما فعل مؤمن آل فرعون، وإلّا فأنّى لصاحبه إثبات وجوده وامتلاكه إياه!

ثم يقول تعالى: ﴿ . . لَيُنْخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءٌ لَوْ تَزَيّلُواْ لَعَذَبّنا الله تعالى كلّ ذلك رحمة النّين كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ، أي إنما فعل الله تعالى كلّ ذلك رحمة بأولئك المؤمنين والمؤمنات الكاتمين لإيمانهم ، وإلّا فلو أن أولئك المؤمنين والمؤمنات تميّزوا وانفصلوا عن الكفار ، لفعل الله الحكيم غير ما جرى ، تعذيباً لأهل الكفر المستحقين لعذاب الله .

والآية الكريمة واضحة الدلالة على أن:

أولئك الرجال والنساء المؤمنين المتواجدين في (مكة) وداخل كيان الكفر وتحت سلطتهم، كانوا يُخْفون إيمانَهم وإسلامَهُم، خوفاً على أنفسهم من سطوة وإرهاب أهل الكفر، ولهذا لم يعلم المسلمون بوجودهم، وهذا يُفْهَمُ منه شيئان:

أُولاً: أَن محلَّ الإيمان هو القَلْبُ وباطِنُ الإنسان، وإلَّا كيف يَتَسنَّى لهُ سَتْرهُ وإخفاؤه!

ثانياً: أَن أهل الإِيمان قد يَضْطَرّون في ظروف استثنائية قاهرة، إلى <u>www.alibapir.net</u> إخفاءِ إيمانهم، من دون أن يضرهم ذلك التَخَفِّي والتَّكَتُّم شيئاً.

7) وفي الآية (٤) من (الفتح) أيضاً، يذكر الله تعالى أنه أنزل (السكينة) في قلوب المؤمنين كي يزدادوا إيماناً، ويُضيفوا إلى إيمانهم زيادة أخرى نتيجة نزول السكينة على قلوبهم، وهذا يفهم منه بوضوح أن محل الإيمان هو القلب، بدليل أن السكينة الرّبانية نزلت فيه وزادت الإيمان المستقر فيه.

٧) وفي الآية (٧) من (الحجرات) يبين الله تعالى أنه حَبَّبَ الإيمانَ الله المؤمنين وزيَّنَهُ في قلوبهم: ﴿ وَلَكِكَنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قَلُوبِكُرِّ . . . ﴾ ، إذن: فالإيمان المحبَّب إلى المؤمنين والمزيَّن ، إنما هو في قلوبهم.





الإيمان يزداد ويَنْمو بكل ما يُعَدُّ طاعةً لله تبارك وتعالى

#### وتدل على هذه الحقيقة مجموعة آيات مباركات، منها:

١ ـ الآية (٤) من (الفتح) والتي أدرجناها سابقاً، حيث جعلت السكينة سبباً لزيادة الإيمان.

٢ ـ الآية (١٢٤) من (التوبة) والتي أدرجت أيضاً في السابق، وجعلت فيها نزول سورة من سور القرآن سبباً لزيادة الإيمان والسرور.

٣ \_ الآية (٢) من (الأنفال): ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا . . . ﴾ ، حيث جُعِلَتْ تلاوة الآيات على أهل الإيمان سبباً لزيادة إيمانهم.

٤ \_ الآية (١٧٣) من (آل عمران): ﴿ أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشَوْهُمُ فَرَادَهُمُ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمُ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وهنا جُعِلَ سِماعُ تهديد الأعداء لأهل الإيمان، سبباً لزيادة إيمانهم، وذلك كالسَّيفِ الأصيل الذي لا يزيده الإستعمالُ في القطع، إلَّا صقلاً ومَضاءً!

٥ \_ الآية (٢٢) من (الأحزاب): ﴿ وَلَمَّا رَءَا الْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ ﴾ ، نعم فمن كان راسخ القدم في الأزمات وأمام الشدائد، ينمو ويزداد إيمانه نتيجة ذلك، كما يقوى البَدَنُ ويَشْتَدُّ بالعمل أو بالتمارين الرياضية الشاقة! www.alibapir.net

وعليه: فزيادَةُ الإيمان ونموُّه وتكامُلُه بسبب الطاعة، حقيقة أخرى من الحقائق التي تُضِيءُ لنا ماهية الإِيمان.



وهذه حقيقة عظيمة أخرى، من الحقائق التي تُعْرِّف بنا الإيمانَ، وُتوَضِّحُ لنا حقيقته الشرعية، وتدل على هذه الحقيقة آيات كثيرة، منها:

١ \_ الآيتان (٦٥، ٦٦) من (التوبة).

٢ \_ الآية (١٦٧) من (آل عمران).

٣ \_ الآية (١٤٣) من (البقرة).

٤ \_ الآية (٥) من (المائدة).

وأما كيفية دلالة هذه الآيات والتي أدرجناها في السابق، على أن الإلتزامَ الظاهِرَ بالشريعة والقيامَ بأعمال الإسلام، يُسَمَّى ويُعْتَبَرُ إيماناً، فهي

١ ـ أما الآيتان (٦٥، ٦٦) من (التوبة) واللتان تُحَدّثان عن جماعة من المنافقين الذين كانوا عند عودة جيش الإسلام من (تبوك) بقيادة النبي عليه يستهزؤون بالإسلام والمسلمين، ولما وصل خبرهم إلى رسول الله عليه وحاسبهم، برّروا موقِفَهم ذاك بأنهم إنما قالوا ما قالوا على سبيل اللعب والمزاح فقط، تخفيفاً لعناء الطريق! ولكن الله الحكيم الخبير العليم بذات الصدور، حكم عليهم من جراء فعلتهم تلك، واعتذارهم الذي كان www.alibapir.net أقبح من ذنبهم، بأنهم كفروا بعد إيمانهم: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتُهُم لَيُقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّ مَن ذَنبهم، بأنهم كفروا بعد إيمانهم: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتُهُم لَيُقُولُكَ إِنَّمَا خَوْضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُم تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ لَا يَعْذَذِوْاً قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُم أَو اللَّهُ عَن طَآبِفَة مِنكُم نَعَذَب طَآبِفَة إِنَّهُم كَانُوا مُجْرِمِين فَي اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

أن المنافقين ما كانوا يملكون الإيمان لا قبل الإستهزاء بالإسلام واعتذارهم القبيح، ولا بعدهما، لذا فليس المقصود بقوله تعالى: ﴿ قَدَّ كَفَرُتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ ، أي قد خرجتم من (الإيمان) المطلوب شرعاً، بل المقصود به هو: إنكم قد نَقَضْتُمْ إدّعاءَكُمْ الظاهريَّ للإيمان، والذي كنتم تُدَعّمُونَهُ (١) ببعض أعمال الإسلام الظاهرة، والتي منها خروجهم مع رسول الله على غزوة (تبوك) مُكْرَهين وعلى مضضٍ ، تَستُراً على نفاقهم ، أو طمعاً في الغنمة!

فالإلتزام الظاهري بالإسلام إذن يُسمَّى إيماناً، ولكن ما لم يرافِقْهُ الإيمانُ القلبيُّ الباطني، فلا يُعْتَبَرُ ذلك الإيمان الحقيقي المطلوب شرعاً، ولهذا قال سبحانه: ﴿قَدَّ كَفَرَّتُم بَعَدَ إِيمَنِكُو ﴾، فأضاف الإيمان إليهم لأن ذلك النوع من الإيمان، إيمان ظاهري سطحي، لا يفيد صاحِبَه شيئاً فيما بينه وبين الله وفي الآخرة.

وكذلك أضاف الله تعالى الإسلام، إلى كلّ من (المنافقين، والأعراب) المتظاهرين بالإسلام والمُدَّعين له، من دون أن يكون لهم حظِّ في حقيقته الشرعية التي هي مُرادِفَةُ للإيمان أو فوقه، كما سنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى، حيث قال تعالى عن المنافقين: ﴿يَعُلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُرِ وَكَفُرُواْ بَعْدَ إِسْلَامِهُمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنَ قَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَا اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِحَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمُ وَإِن يَتَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا ألِيمًا فِي ٱلدُّنِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) دَعَمَهُ دَعْماً: أَسْنَدَهُ بشيء يَمْنَعُهُ من السقوط، ودعَّمَهُ: قوّاه وثبَّتَهُ، المعجم الوسيط، ص ٢٨٦.

## بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ الحجرات].

إن الآية (١٦٧) من (آل عمران) والتي يتحدث فيها رب العزة سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين تَخلَفوا عن رسول الله وي غزوة (أحد) أو تخاذلوا عنه، ورفضوا المشاركة في القتال، وإن كان كدفاع عن الأرض والعِرْض: ﴿وَلِيَعْلَمَ النَّيْنَ نَافَقُواً وَقِيلَ لَمُمُ تَعَالَوا فَيَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الأرض والعِرْض: ﴿وَلِيَعْلَمَ النَّيْنَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَمُمُ تَعَالَوا فَيَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَو المتحاذلين بقوله: ﴿هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَنِ والمقصود بكلمة المتخاذلين بقوله: ﴿هُمُ لِلْحَفْقِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَنِ والمقصود بكلمة (الإِيمان) هنا ليس هو الإِيمان الشرعي الحقيقي، وذلك لأن المنافقين ما كانوا يمتلكون ذلك النوع من الإِيمان، لا قبل القتال ودعوتهم إليه، ولا بعده، إذن: فالمقصود هنا أيضاً بكلمة (الإِيمان) هو الإِيمان الشكلي الظاهري المُتَمثِّل في القيام ببعض أعمال الإسلام الظاهرة، وإنما اعْتُبرَ المنافقون في هذه الحالة ـ أي حالة رفضهم المشاركة في القتال ـ أقرب للكفر منهم من الإِيمان، لأنهم بموقفهم المتخاذل المذكور، أوهنوا حتى للكفر منهم من الإِيمان، لأنهم بموقفهم المتخاذل المذكور، أوهنوا حتى ذلك الإلتزام، وذلك الموقف كان يتمثل في عدم مشاركتهم للقتال، لا جهاداً في سبيل الله، ولا حتى دفاعاً عن أرضهم وعرضهم!!

" وفي الآية (١٤٣) من (البقرة) والتي تتحدث عن مسألة تحول القبلة من (المسجد الأقصى) إلى (المسجد الحرام)، يقول تعالى: ﴿ . . . وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعُ إِيمَنكُمُ إِنَ اللّه تعالى لا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعُ إِيمَنكُمُ إِنَ اللّه تعالى لا يضيع صلواتكم التي صلّيتموها متوجهين للقبلة السابقة (المسجد الأقصى)، وإنما بين سبحانه هذه الحقيقة لما خاف المسلمون من ضياع أجر صلواتهم السابقة، فَطَمْأَنهم المولى الكريم من هذا الجانب.

أَجَل: فقد سمَّى الله تعالى (الصلاة) إيماناً، وهي عمل ظاهريُّ، وبالإضافة إلى دلالة السياق، فالعلماء مُجْمِعون على أن المقصود بكلمة (إيمانكم) هنا هو الصلاة (۱).

<sup>(</sup>۱) قال البخاري في صحيحه تحت عنوان: (۳۱ - باب الصلاة من الإيمان)، (وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيمَنْكُمُّ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوثُ تَحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٤٣] \_= www.alibapir.net

\$ \_ وكذلك في الآية (٥) من (المائدة) والتي يُبَيِّنُ الله تعالى فيها حِلِيَّةَ الطيبات كُلِّها، وكذلك النساء العفائف من أهل الإيمان ومن أهل الكتاب، بشرط إعطائهن مهورهن، وبشرط اتصاف الرجال بالعِفَّةِ وتَجنُّبِ النِّنى وعدم اتخاذ الخليلات (الصديقات)، ثم يقول تعالى: ﴿ . . . وَمَن يَكُفُرُ النِّيمِنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِينِ [المائدة: ٥]، ومن الجَليِّ أَن المقصود بـ(الإيمان) هنا هو العمل بمقتضى الشريعة في مجال الحلال والحرام والمآكل والمناكح \_ وكذلك في كل المجالات الأخرى، ولكن المقصود هنا ما ذكر في الآية، وهي المآكل والمناكح \_، والدليل على أن المقصود بالإيمان في الآية هو ما ذكرنا، بالإضافة إلى دلالة السياق، هو أنه لم يذكر في الآية الكريمة والآيات السابقة لها سوى ما ذكرنا.

ويكون معنى الكفر بالإيمان (ومن يكفر بالإيمان) حينئذ، عدَمَ الإلتزام بالشريعة وحلالها وحرامها، وإذا كان عدم الإلتزام بالشريعة وأحكامها كفراً، فعكسه، وهو الإلتزامُ والطاعةُ، إيمانٌ.

<sup>=</sup> يعني صلاتكم عند البيت. ثم أورد هذا الحديث: عن البراء: أن النبي على كان أول ما قدِمَ المدينة، نزل على أجداده أو قال، أخوالِهِ من الأنصار، وأنه صلّى قِبَلَ بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان يُعْجِبُه أن تكون قبلته قِبَلَ ما البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قومه، فخرج رجل ممن صلى معه، فَمَرَّ على مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صَلَّيتُ مع رسول الله على قِبَلَ مكة، فَداروا كما هم قِبَلَ البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قِبَلَ بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولَّى وجهه قِبَلَ البيت، أنكروا ذلك. على قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا: أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجالٌ وقُتِلوا، فلم نَدرِ ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُغِيمِ إِيمَنَكُمْ اللهُ الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُغِيمِ البخاري): ٤٠٠. [البقرة ـ ١٤٣] (صحيح البخاري): ٤٠٠. www.alibapir.net





## الإِيمان وإِن كان الإِنسان يَكْسِبُهُ بنفسه، ولكن لا يتيسَّرُ له إلّا بتوفيق الله وتيسيره

وهذه حقيقة أخرى من حقائق الإِيمان، وهي تُفهم من آيات كثيرة، منها:

١ ـ الآية (١٧) من (الحجرات).

٢ ـ الآية (٥٦) من (الروم).

٣ \_ الآية (١٩٣) من (آل عمران).

وهذه كيفية دلالة هذه الآيات على ما ذكرنا، باختصار وقد أدرجنا الآيات المباركات الثلاث في السابق:

ا ـ أما في الآية (١٧) من (الحجرات) فَيُخاطِبُ الله تعالى نَبَينا (محمداً) صلى الله تعالى عليه وسلم مُبيّناً له موقِفَ الأعراب المتظاهرين بالإسلام، بقوله: ﴿ يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسْلَمُواً ﴾ أي يمَنُون عليك بسبب إسلامهم الظاهري السطحي: ﴿ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلاَمَكُم ﴾ أي: فانْهَهُمْ عن المَنِّ عليك بسبب إسلامهم، وقل لهم: ﴿ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنَ هَدَكُم لَا لِإِيمَنِ إِن كُنتُم صلاقِينَ ﴾ أي: بل لله حق المِنة عليكم، ولكن ليس بسبب إسلامكم ولم الشكليّ، بل بسبب هدايته لكم للإِيمان، إن كنتم صادقين في إيمانكم، ولم يكن مجرد ادّعاءِ فارغ!!

إذن: فالإيمان نعمةٌ من الله، يُعينُ عِبادَه عليه ويهديهم إليه.

Y ـ وفي الآية (٥٦) من (الروم) وفي معرض ذكر موقف المنكرين للبعث والنشور، عندما يُحْيَوْنَ ويشاهِدون عياناً ما أنكروه في الدنيا، ثم دَهْشَتِهِمْ وحَيْرتهم في ذلك اليوم الرهيب الذي لم يَحسِبوا له حساباً، وإقسامِهِمْ مِنْ فَرْطِ الحيرة والدهشة: أنهم لم يَلْبَثوا في حياتهم الدنيوية سوى ساعة!

فَيُبَيِّنُ الله تبارك وتعالى موقف أهل العلم والإيمان البصير المُتَّزن بقوله: ﴿ وَقَالَ اللَّيْنِ أُوتُوا الْعِلْمُ وَالْإِيمَنَ لَقَدْ لِبَثْتُمُ فِي كِنَبِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَكذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِكَتَّكُمُ كُنتُم كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ السّاهد في الآية المباركة هو قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّيْنِ أُوتُوا الْعِلْمُ وَالْإِيمَنَ ﴿ حيث اعتبر الله تعالى كلا من العلم والذي يقصد به العلم المأخوذ من الوحي، لأن هذا النوع من العلم هو الذي يَعْرِفُ به الإنسانُ قضايا الغيب والتي منها قضية مجيء الساعة الحتمي والإيمان، بأنّهما أُعْطِيا وَوُهِبا لأهل العلم وَالإيمان، ومن المعلوم أنه ليس المُعْطي والواهِب لهما، سوى الله تبارك وتعالى.

٣ ـ وفي الآية (١٩٣) من (آل عمران) وفي معرض الحديث عن عباد الله العقلاء الذاكرين المتفكرين المُدرِكين لحكمة الخلق، وفي خِضَمِّ دعائهم الحار، يقول تعالى على لسانهم: ﴿رَّبَنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي اللَّإِيمَانِ أَنَ ءَامِنُوا بِرَيِّكُم فَعَامَنًا ﴾، وعليه:

فلم يكن أولوا الألباب يعرفون الإِيمان، إلى أن ناداهم المنادي، وهو رسول الله ﷺ إليه، وفهَّمهم إياه.

وجدير بالذكر ـ وحسبما يَبْدو لنا من الآيات المباركات ـ أن توفيق الله تعالى وهدايته وتيسيره في مجال الإيمان لعباده، يتمثَّل في شيئين:

أُولاً: أن الله تعالى هو الذي بيَّن من خلال وحيه الـمُنَـزَّلِ إلى نَبيّه المرسل، الإِيمانَ، وما يُصْبِحُ به الإِنسانُ مؤمناً.
www.alibapir.net

ثانياً: وأن الله تعالى هو الذي يعين المؤمنين على الإِيمان ويُيسِّرُهُ لهم، وبناءً عليه: فالله تعالى هو الذي يهدي الإِنسانَ للإِيمان بوحيه، ويُعِينُه على اكتسابه بكَرَمِهِ ولطفه وفضله.

والآن لِنَتحوّل إلى الإجابة عن سؤال: (من هو المؤمن؟!) في الفصل الثاني بإذن الله.

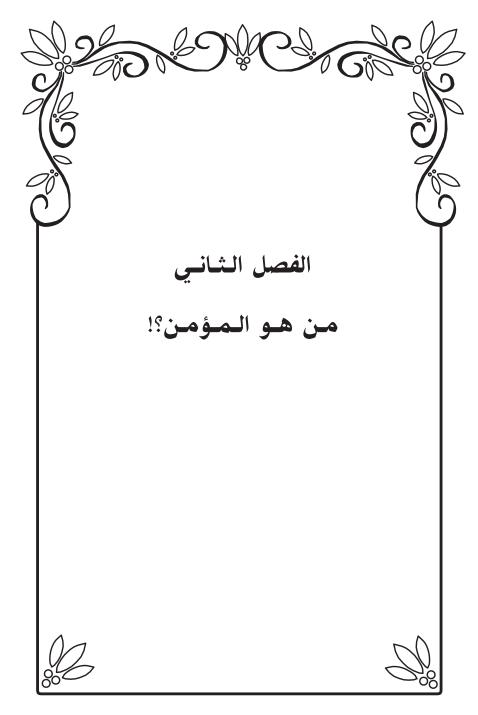

وللتعرُّف على الإنسان المؤمن، أو ما يصبح به الإنسان مؤمناً عند الله تبارك وتعالى، لِنتَدَبَّرْ هذه الآيات:

\* ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٱللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴿ إِلَّانِهَالَ].

\* ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَىابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ۞ [الحجرات].

\* ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى أَمْ ِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ يَسْتَغَذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْذِن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ إِلَى اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ الله ﴿ النور].

\* ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ﴿ إِلَى النساء].

\* ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكً وَمَا أُولَتَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [النور]. www.alibapir.net \* ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنَ لَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنَ لَهُمُ الْحَنَةَ يُقَالِمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَعُقَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَكَةِ وَأَلْمِنْ يُعْلَمُ اللَّهِ فَاسْتَبْثِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ وَالْمِنْ وَمُنَ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْثِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ اللَّذِي بَايَعْتُمُ اللَّذِي بَايَعْتُمُ اللَّذِي اللَّهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ التوبة].

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿ وَآتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ الْعَلَّمُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ الْعَلَّمُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ الْعَلَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ الْعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ونأخذ من هذه الآيات المباركات الحقائق السَّبع الآتية، بصدد معرفة الإنسان المؤمن والصفات التي تُشْتَرَطُ فيه لاعتباره مؤمناً، ولكن قبل أن نشرع بِسَرْدِ الحقائق السَّبع التي تجود بها علينا الآياتُ المدرجة أعلاه، في سبعة مباحث أود أن أُنبًه على أن كلمة (إنَّما) والتي ابتدأت بها خَمْسُ آيات مِمّا أدرجناها، تسمى في اللغة العربية بـ(أداةِ الحَصْرِ والإثبات) وذلك لأنها إذا دخلت على جملة، أثبتَتْ الحكم الذي ورد فيها لمنْ يتعلق به، وتَحصِرُه فيه بحيث لا يشاركُه فيه غيره.



المؤمنون هم الذين ترتجف قلوبهم عند ذكر الله، ويزدادون إيماناً بسَماع آياته، ويعتمدون على الله تعالى وحده

وتدل على هذه الصفات الثلاث، والتي اشترطت فيمن يُعَدُّ مؤمناً، الآية (٢) من (الأنفال) بجلاء، وهذه الصفات كلها قلبية باطنية خفية، ومن الواضح أن أول ما يُثْمِرُهُ الإيمانُ المُستقِرُّ في القلب، هو تنوير باطن الإنسان وتعميره، إذ ليس الظّاهر سوى ظِلِّ الباطن وانعكاسه.

وهذا شرح مختصر لكل من هذه الصفات الثلاث:

١ ـ أما قوله تعالى: ﴿ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ فالوَجَلُ (١) هو الإضطراب والإرتجاف خوفاً وحياءً وهيبةً وخشيةً من الله تعالى وإجلالاً وتعظيماً له، وعَجيب أمر من يدَّعي الإيمانَ بالله ثم لا يقشعر جِلْدُه، ولا يرتجف قَلْبه لذكر الله على الأقل مرات وفي حالات خاصة، مثل: الإستماع لتلاوة كتابه، ثم تراه يخشع وتأخذُه القشعريرة، عند لقاءِ بعض المخلوقين من البشر، هم بشر مثله سواء بسواء!

٢ ـ وأما قوله: ﴿وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ءَايَنَهُ ۚ زَادَتَهُمْ إِيمَانًا ﴾ فالمقصود به هو التفاعل مع كلام الله المبارك، وَمنْ تفكّر في شأن كلام الله، ثم تدبّره، فلا بُدَّ من أن يزداد إيماناً، ومن الواضح أن تأثّر الإنسان بكلام الله تلاوة

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط، ص١٠١٤.

وسَماعاً، إِنَّما يكون بقدر إيمانه وقربه من الله، أي كلَّما ازداد الإنسان إيماناً، كلما ازداد تأثُّره بكلام الله تعالى.

٣ ـ وأما قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكّلُونَ﴾ أي: إن المؤمنين هم الذين يعتمدون على ربهم وحده، والتوكل على الله هو أن تُوكِلَ إليه أمورك من قرارة نفسك، ثم تستيقن بأنه لن يضيعك أبداً، وأنه يدبّر أمورك ويَتَولّك ويرعاك، بصورة لا تَفْطِنُ لها أبداً، وأن تطمئن بأن ما يفعله هو لك، لا تقوم به أنت بنفسك، ولو أعانك الجن والإنس جميعاً، كما قال تعالى بهذا الصدد: ﴿وَمَن يَتَوكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ مَنَي وَقَدًرا الطلاق، وإنما قال تعالى: ﴿إِنّ الله بَلِغُ أَمْرِهِ ﴾ بعد قوله: ﴿وَمَن يَتَوكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ كي يستيقن العَبْدُ المتوكِّلُ على ربه، ﴿وَمَن يَتَوكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ كي يستيقن العَبْدُ المتوكِّلُ على ربه، أن الله تعالى سَيُتِمُ أمرَه لا محالة، ثم قال: ﴿قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا ﴾ لله ليأس العبد من تدبير ربه الحكيم، وإن طالت المدة، وما يُدْريه فلعلً في إطالة المدة التي هو ينتظر فيها الفَرَجَ وبُلوغَ المرام، حِكماً وفوائِدَ، ومِنَحاً ربّانيةً ومواهب رحمانية، ما هو خيرٌ له في الدنيا والآخرة، مما هو بانتظاره (١٠)!

ومن الواضح أن التوكُّل على الله تعالى لا يعني تركَ الأسباب، لأن التوكل عمل القلب وعمل القلب، ليس بديلاً عن عمل البدن وحركة الجوارح.



<sup>(</sup>۱) وهكذا كان بقائي في سجن (كروبر) الأُمريكي، والحمد لله رب العالمين. كتبتُهُ في: ٢٠١٤/٤/١



وتَدلُّ على اشتراط إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله ـ ومنه الزكاة ـ في أهل الإيمان، لاعتبارهم مؤمنين: الآية (٣) من (الأنفال).

والصلاة تتجلّى فيها عبودية العبد لربه بأجلى صورها، بما تشتمل عليه من القيام لله، وذكره وتلاوة كتابه، والركوع والسجود، وبما فيها من ذكر وتسبيح وتحميد وتعظيم لله تعالى...الخ، كما أن الإنفاق مُجلِّي شَفَقةِ العبد على خلق الله، وبرِّه بهم وإحسانه إليهم، وإنما أخر ذكر الصلاة والإنفاق على خلق الله، وبرِّه السابقة، لأن أعمال القلب هي أساس أعمال الجوارح ورُوحُها، ولهذا لا تكون الصلاة والإنفاق على حقيقتهما المطلوبة، إلّا إذا صدرا من قلب ازدانت بالصفات الثلاث المذكورة.

هذا واعتبر كثيرٌ من العلماء، كُلاً من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، شرطاً لاعتبار الإنسان مؤمناً، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكَوٰةَ وَءَاتُوا الزّكَوْةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّينِّ... ﴾ [التوبة: ١١]، والآية تأتي في سياق الحديث عن المشركين، حيث اشترط الله لاعتبار المشركين إخواناً في الدين لأهل الإيمان، ثلاثة شروط هي:

أ ـ تابوا (أي رجعوا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان).

ب \_ أقاموا الصلاة.

ج ـ آتوا الزكاة.

ويفهم من الآية بوضوح، أن من لم يتصف بهذه الصفات الثلاث معاً ومجتمعة، فليس أخاً في الدين للمسلمين!

وَعَقَّبِ الله تعالى على ذكر أصحاب الأوصاف الخمسة السالفة، بقوله: ﴿ أُولَٰتِكَ هُمُ اللّٰمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِم وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِم وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرَجِتُ عِندَ رَبِّهِم المُؤْمِنُونَ حَقًا لَمّ لَم يتصف بهذه الصفات، فلا يَحْظى بهذه الوعود!



## ameer.maktab@yahoo.com









المؤمنون هم الذين لا يعرف الرَّيبُ الطريقَ إلى إيمانهم اليقينى بالله ورسوله، ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله

وتدل على هذين الوصفين، بل تصرح بهما: الآية (١٥) من (الحجرات).

وإنما عرّف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿ اَمَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عُمّ لَمْ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ لأن الإيمان بالله تعالى خالقاً ورباً ومالكاً وإلهاً، والإيمان بمحمد نبياً ورسولاً، ما لم يكن ثابتاً وراسخاً، وبعيداً عن الشك والريب، فلا يعتبر الإيمان المَطْلوبَ الذي يُنجْي صاحِبَهُ، والريب هو أدنيي الشك (١)، ولهذا قال تعالى في وصف كتابه: ﴿ وَلِكَ ٱلْكِنَابُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴿ البقرة ]، أي ليس فيه أقل مقدار من الشك، سواء من جهة كونه حقاً وصواباً.

وأما الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فمعلوم أن من اتَّصف بالإيمان اليقينيِّ الثابِتِ الراسخِ البعيد عن الإرتياب والتردُّد، هانَ عليه والله العظيم، بَذْلُ النَّفْس والنَّفيس في سبيل الله العليِّ العظيم، من أجل رفع راية دينه، وهل يبخل على الله بشيء، مَنْ عَرَف الله بحق وعَبَده بحق؟!

كلَّ والله الذي لا إله إلَّا هو!

<sup>(</sup>۱) الرَّيبُ: الظنُّ والشُّكُ والتُّهمة. المعجم الوسيط. ص ٣٨٤. <u>www.alibapir.net</u>

وقوله تعالى في التعقيب على هذين الوصفين: ﴿...أُولَيِّكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]، يعني: أنَّ منْ لم يكن متصفاً بهذين الوَصفين كليهما معاً، فليس صادقاً في إيمانه وذلك لأن تعبير: ﴿ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ يفيد حصر الصدق في الموصوفين بالوصفين المذكورين، وكذلك تدّل على هذه الحقيقة أوضح الدلالة: الآية (١١١) من (التوبة).











f /MediaAmeerOffice



وقبولها، ثم الإلتزام بها وتنفيذها

وكلمة (سَمِعْنَا) تعني: الإستعداد التام لـمعرفة الحق الـمُنزَّل وقبوله، كما أن كلمة (أطعنا) تعني الإستعداد التام للطاعة والتطبيق والإلتزام.

وقوله تعالى في ختام الآية: ﴿وَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ يفيد حصر الفلاح في أولئك المذكورين، والمعنى: لا مفلح إلّا أولئك.





المؤمنون هم الذين عِلاوة على الإِيمان بالله ورسوله، يلتزمون ابأوامر القيادة دَوْماً، وخاصةً في المُملمّات وعند الحوادث الجسام

وهذه الحقيقة بَيَّنَتُها الآية (٦٢) من (النور) حيث يَحْصِرُ الله تعالى امتلاك الإِيمان فيمن يؤمنون بالله ورسوله ويلتزمون بأوامر الرسول عَلَيْهُ - أو من ينوب عنه -، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ آمْرِ جَامِع لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغْذِنُوهُ والمقصود بكلمة (أَمْرِ جَامِع) هو كل قضية مهمة ومصيرية تحتاج إلى مشاورة، وإلى استنفار وحشد الطاقات كلِّها، وخاصة القضايا المتعلقة بالأمن والحرب والسلم.

وواضحٌ أن الإلتفاف حول القيادة في المُلِمّات وعند القضايا المصيرية، وامْتِثال أوامرها، وعدم الإبتعاد والذَّهاب هنا وهناك بدون إذنها، ليس شأناً خاصاً بزمن رسول الله على بل هو عام لكل الأزمنة ولكل التجمعات والمجتمعات الإسلامية التي تَسْلُكُ مَسْلَك رسول الله على، وذلك ككل الأحكام الأخرى التي نزلت في حالة خطاب الله لرسوله، ولم تدل قرينة واضحة على أنها خاصة برسول الله على كإحدى خصائصه النبوية، فمثلاً قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّةِنَ وَأَحْمُوا الْعِدَةَ وَاتَقُوا الله وَلِلهُ مَنْ بَعُرْجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخَرُجُن إِلاَ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيّنَةً وَاتَقُوا وَلَا مَدُودُ اللهِ وَلَا يَخَرُجُن إِلاَ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيّنَةً وَتَلَك مُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ مُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ لاَ تَدْرِى لَعَلَ اللهَ يُعْرِثُ وَلا يَعْرَجُن إِلاَ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيّنَةً وَتَلَك مُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ مُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ لاَ تَدْرِى لَعَلَ اللهَ يُعْرَبُ وَلا يَعْرَبُ وَلا يَعْرَبُ وَلا يَعْرَبُ وَلا يَعْرَبُ وَلا يَعْرَبُ وَلا يَعْرَبُ وَلا الله يَعْدَ وَلِك الله والله من بعده، ولكن ولكن والكن أمَّرًا ﴿ فَي الطلاق]، حكمه عام للنبي على وللأُمَّهِ من بعده، ولكن www.alibapir.net

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِيُّ قُل لِّأَزُوبِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ اللَّذَيْكَ وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أَمْتِعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَالْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ



المؤمنون هم الذين لا يتحاكمون لحلّ مشكلاتهم ومنازعاتهم إلَّا إلى شريعة الله، ثم يتقبّلون حكم الشرع أياً كان، ويرضونه ويرضخون له

وهذه الحقيقة صرحت بها الآية (٦٥) من (النساء)، وكذلك الآية (٤٧) من (النور).

أمّا في الآية (٦٥) من (النساء) فَيُقْسِمُ الله تبارك وتعالى مخاطباً رسوله بربوبيتُّه، أن الذين يرفضون التحاكم إلى شريعة الله، ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لا يعتبرون من أهل الإيمان، إلا إذا حقَّقوا في أنفسهم هذه الشروط الثلاثة:

١ ـ تحكيم رسول الله على ﴿ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾.

٢ ـ عدم الشعور بأي ضِيْقِ أو حَرَج عند صدور الحكم ﴿ثُمَّ لَا يَجِـ دُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتُ ﴿.

٣ ـ القبول والإستسلام والرضى التام ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسَلِّيمًا﴾.

ومما لا شك فيه أن المقصود بتحكيم رسول الله ﷺ هو تحكيم دينه وشريعته، وإذا قلنا بأن المقصود بـ [يُحَكِّمُوك] أي يجعلوك حاكماً وحَكَماً بينهم، يجب أن نقول بأن حكم من ينوب عن رسول الله في الحكم www.alibapir.net بشريعة الله، هو نفس حكم رسول الله ﷺ من حيث وجوبُ طاعَتهِ واتخاذُه حَكَماً لفضً المنازعات وحلِّ المشكلات.

وأرى أن الحكمة في ترتيب الشروط الثلاثة على ما نراه، هي:

أن التحكيم هو عمل البدن والجوارح، وعدم الشعور بالضّيق والحَرَجِ هو عمل القلب، كما أن الإستسلام هو عمل العقل، وبناءً عليه:

قد اشترط الله تبارك وتعالى لاعتبار الإنسان مسلماً مؤمناً، كلاً من:

الإلتزام العملي.

والرضى القلبي.

والإقتناع العقلي.

تجاه حكم الله تبارك وتعالى الذي يُنفَذُه رسولُ الله عَلَي ومن ينوب عنه، هذا بالنسبة للآية (٦٥) من (النساء)، وأما الآية (٤٧) من (النور) فينفي الله تعالى فيها بوضوح تام، الإيمانَ عن الذين يَتَولُون عن طاعة الله ورسوله عَلَيْ ويعرضون: ﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَولَّى فَرِيقُ وَبِينَ وَبَعُهُم مِّنُ بَعْدِ فَالِكَ وَمَا أَوْلَتِكَ بِأَلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَمَا أَوْلَتِكَ بِأَلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَرَالًا مَعْدِ فَالِكَ وَمَا أَوْلَتِكَ بِأَلْمُوْمِنِينَ ﴾





وصرَّحت بهذه الحقيقة الآية (١٠) من (الحجرات) حيث حصر الله تعالى وجود المؤمنين في حالة كونهم إخوة: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةً﴾، ومعنى هذه الجملة: أن المؤمنين لا يكونون مؤمنين إلّا عندما يكونون إخوة، ومن ثم فإذا لم يحققوا بينهم الأُخُوَّة، استحقُوا أن يُسْلَب عنهم اسمُ الإيمان!

ولا شك أن الأُخُوَّة هي أساس الموالاة، والموالاة مع أهل الإيمان عما سنبين فيما بعد ـ شرط من شروط الإيمان، كما أن موالاة أهل الكفر إذا كانت موالاةً مطلقةً ـ ناقض من نواقض الإيمان.

وبما أننا سنفصِّل القولَ بإذن الله تعالى في قضية الأُخُوَّة والموالاة في الباب الرابع ـ أي الكتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة ـ نُرُجيءُ الكلام فيه إلى هناك.

ولكن نُنَبَهُ على أن كلمة (إِخْوة) شاملة للذكور والإناث، بدليل قوله تعالى: ﴿...وَإِن كَانُوٓا إِخُوَةً رِّجَالًا وَنِسَآهُ فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَثْنَيَّنِ مَن ... ﴿ النساء: ١٧٦]، وبناءً عليه: فقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾، يفهم منه أنه يجب على المسلمين أن:

- ١ ـ يكون الرجال منهم إخواناً، بعضهم مع بعض.
  - عض. وتكون النساء أخوات، بعضهن مع بعض. www.alibapir.net

٣ - ويكون الرجال والنساء إخوة فيما بينهم، فيعتبر المؤمنون إخواناً للمؤمنات، وتعتبر المؤمنات أخوات لهم، والأُخُوَّة ليست كلمة تقال باللسان، بَلْ هي حقيقة تترتب عليها أشياءٌ كثيرة أوّلها الموالاة، كما سَنُفَصِّل فيها القولَ في محلِّها.

ثم من الواضح أن تَولِّي أهل الإيمان النابع من الأخوة معهم، يستلزم البراءة من أعدائهم من حيث أديانُهم الباطلة في كل الأحوال، ومعاداتهم في حال إعلان عِدائهم لأهل الإيمان، كما قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسنَةٌ فِي إِرَّهِيمَ وَالَّذِينَ مَعهُ وَإِذَ قَالُوا لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَء وَالْ مِنكُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدُوةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبدًا حَتَى تُوقِمنُوا بِاللهِ وَحَدَه وَالله والمسائل في الباب الرابع بإذن الله.

والآن بعد أن ألقينا ضوء أنوار بعض آيات كتاب الله على كل من (الإيمان) و(المؤمن)، لِنَنْتَقِلْ إلى الفصل الثالث، كي نتعرّف على ضدً الإيمان الذي هو (الكفر) لأنه كما قيل: (وبضدّها تتبين الأشياء).



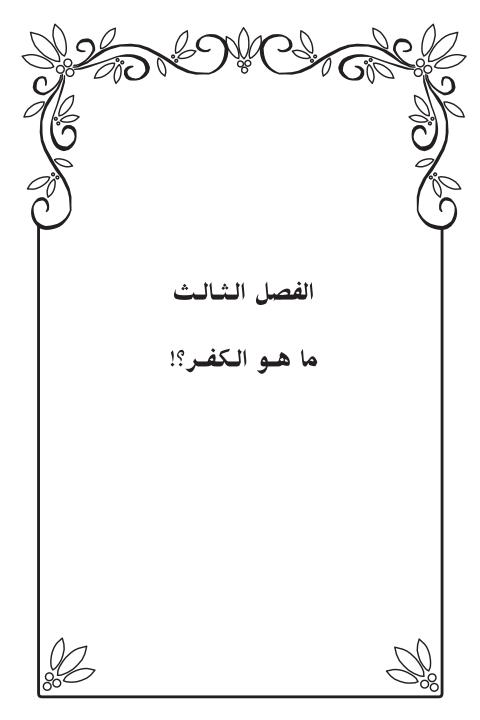

للتعرُّف على الكفر ومكوِّناته وآثاره الأساسية، لِنَتَدبَّرْ هذه الآيات المباركات:

\* ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكُمْ ۗ فَمَن شَآءَ فَلَيْقُومِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۗ ﴾ [الكهف: ٢٩].

\* ﴿ . . . وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْمِطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

\* ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِم مَّ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشُوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آلِهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا

\* ﴿ . . . مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مِ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ فَضَبُ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ فَضَبُ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ فَيَهِمْ فَضَبُ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ فَيَهِمْ فَاسَعُلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَاسَعَلَى مُن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحَاثِ إِلَا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ. يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ أَنْ الشَّعِراء].

\* ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ( ) [النمل].

- \* ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحَن بِمُسَّيِّقِنِينَ ﴿ الجاثية].
- \* ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبَلُ ۚ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَأْنُواْ فِي شَكِّ مُّرِب ١ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ السِبْأَ].
- \* ﴿لَا يَسۡتَغۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيُومِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبْيِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ الله
- \* ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكُبْرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفرينَ ﴿ الزمر].
- \* ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَر وَكَانَ مِنَ ٱلْكُنفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ [البقرة].
- \* ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٩٤٠ [الزمر].
- \* ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ( اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ ﴾ [محمد].
- \* ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّايِّذِي بِٱللَّهِ ظَرَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الفتح].
- \* ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۗ ۚ فَكَيْفَ كَاٰتَ نَكِيرِ ۞﴾ [فاطر].
- \* ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغُلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَمُّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ كَا لِمُعُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعُدُ... ﴾ [التوبة: ٧٧ ـ ٧٤].

- \* ﴿ وَلَ إِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُل أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ عَوَى وَرَسُولِهِ عَنْدُولُ اللَّهِ مَعْدُ إِيمَنِكُمْ ۚ ﴾ [التوبة: ٦٥ ـ ٦٦].
- \* ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَْ وَمَا أُولَيْهَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَاهُ ﴾ [النور].
- ﴿ . . . وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة:
   ٤٤].
- \* ﴿ ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيُحَلِّفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَلَ . . . أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَيْنَ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ هُمُ اَلْمُنِيرُونَ ﴿ آلِ المجادلة].
- \* ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَ ٱلشَّيَطُنُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلِى لَهُمْ كَلِهُمْ وَأَمْلِى لَهُمْ وَأَمْلِى لَهُمْ فَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمَرِ لَمَ . . . ﴾ [محمد: ٢٥ ـ ٢٦].
- ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيكِطِينَ
   لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ إِلَا نَعام].
- ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّدُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُّهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْران].

\* ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنً اللَّهِ مَن حَفَر بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنً الْإِيمَنِ وَلَكِكُن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللّهِ عَلَيه اللّهُ اللّهُ فَلَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَ اللّهَ لَا عَظِيمٌ اللّهُ فَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى

\* ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴿ آلِهُ السَّالِ اللَّكُنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴿ آلِكُنفِرُونَ حَقًا ً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴿ آلِكُنفِرُونَ حَقًا ً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴿ آلِكُنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴾ [النساء].

﴿ . . . وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِكَتِهِ . وَكُنْبِهِ . وَرُسُلِهِ . وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَا لَا بَعِيدًا ﴿ [النساء : ١٣٦].

\* ﴿ وَكَأَيِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللهِ ﴾ [يوسف].

وترشدنا هذه الآيات المباركات فيما يتعلَّقُ بمعرفة الكفر ومُكَوِّناتِهِ، إلى الحقائق الثلاث عشرة الآتية، التي نَعْرضُ كلاً منها في مبحث:





والآية (٢٩) من (الكهف) واضحة الدلالة على هذه الحقيقة. واللافِتُ للنظر هنا: أن الله تعالى نَسَبَ كُفْرَ الكفار وضلالَهم إلى

العبد نفسه: كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ
 أَمُوْلُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾: [آل عمران: ١١٦].

ثلاث جهات:

Y ـ الشيطان: كما قال تعالى: ﴿ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ السَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣ ـ الله تبارك وتعالى: كما قال رب العزة: ﴿. . . وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفِيلُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ
 وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وسبب ذلك: أنَّ العبد الكافِرَ هو فاعِلُ كفره وكاسِبه، والشيطان هو المُوَسُوسُ والمُزيِّن له، والله تبارك وتعالى لا يَجْري في ملكه شيءٌ إلّا بإرادته وعلمه وتقديره، من دون أن يُقَلِّلَ ذلك من حرية العبد واختياره شيئًا، وسنبين هذا الموضوع بإذن الله تعالى في نهاية هذا الباب الثاني - أي الكتاب الثامن من هذه الموسوعة - وكذلك في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثالث.



وهذه الحقيقة تدل عليها آيات كثيرة جداً، إذْ يقابِلُ الله تعالى وَيقْرِنُ بين الكفر والإِيمان، في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، كَضِدَّين ونقيضين متعاكسين، كما في الآية (٢٩) من (الكهف)، والآية (٥٢) من (العنكبوت)، وجدير بالذكر أن هذه الآية هي الموضع الوحيد الذي استُعْمِلَتْ فيه كلمة (الإيمان) للتعبير عن الإعتقاد الباطل.



وتدل على هذه الحقيقة أيضاً آيات كثيرة، منها الآية (٧) من (البقرة) والآية (١٠٦) من (النحل).

حيث ذكر الله تعالى في آية (البقرة) أنه ختم على قلوب الكفّار والختم كناية عن انغلاق قلوب الكفار بوجه هداية الله، لأن الرسالة إذا تمت كتابتها تُخْتَمُ ثم تُغْلَقُ.

وبيَّن سبحانه في آية (النحل) أن الذي ينشرح صدره بالكفر، يستحق غَضَب الله تعالى، وإنما ذكر الصَّدر بدل القلب، لأن الصدر محلّ القلب، كما قال تعالى: ﴿...فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي الْشُدُورِ ﴿ [الحج: ٤٦]، وحكمة استعمال كلمة الصدر بدل القلب على ما أرى والله هو العليم الحكيم - هي إبراز مدى تمكن الكفر من أولئك الكفار، حيث امتلأت به قلوبهم، ثم جاوز شغاف قلوبهم وانسكب وفاض إلى الصّدور وملأها كذلك!

ويعبّر أهل البلاغة عن هذا الأسلوب بـ(إطلاق لفظ المحلِّ وإرادة الحالِّ).

| _ |  |  |  |
|---|--|--|--|



أجل إنَّ للكفر جذوراً مرتبطة بقوة الإدراك (العقل)، وجذوراً أخرى مرتبطة بقوة الإِرادة (القلب)، وسنتحدث عن جذور الكفر القلبية، في المطلب الآتي بإذن الله.

والدليل في كتاب الله الحكيم على كون كلِّ من: الجهل والجحود والشك والظن والريب، جذوراً للكفر، هو:

أولاً: بالنسبة للجهل: الآيتان (٥، ٦) من (الشعراء)، حيث يصف الله تعالى فيهما الكفار بكونهم، معرضين عن كلّ ذكر حديث آتٍ من الرحمن على ثم يحكم عليهم بأنهم قد كذّبوا وأنهم سيأتيهم أنباء ما يستهزؤون به.

والشاهد في الآيتين هو أن الله تعالى بعد أن بيَّن أَنَّ الكفار يُعْرِضون عن ذكره وآياته، حكم عليهم بالكفر والتكذيب، ومن الواضح أن المُعْرِضَ عن الشيء، يَبْقى في الجهل ولا تَتسَنَّى له مَعْرِفَتُهُ، ولكن مع هذا اعتبر الله تعالى جهلهم الناشيءَ عن إعراضهم، كفراً وتكذيباً.

ومن الواضح أنَّ هذا الجَهْلَ العَمْديَّ المتقَصِّد، يختلف عن الجهل الذي يُعْذَرُ به صاحِبُهُ.

وكذلك يدل على أنَّ الجهلَ بدين الله الحق، من جرّاء الإعراض عنه، جَذْرٌ من جذور الكفر، ومكوِّن من مكوِّناته، قولُ الله تعالى: ﴿... بَلُ أَكْثُرُهُوْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٤].

ثانياً: الجحود: والجحود عكس الجهل، هو معرفة الحق والإذعان به في القلب، مع عدم الإقرار به في الظاهر (۱۱)، وتدل عليه الآية (۱٤) من (النمل) حيث يصف الله تعالى فرعونَ وقومَهُ الكُفّارَ، بأنّهم قد استيقنوا صِدْقَ موسى (عَلَيْتُلِمْ) وصِحَّةَ آياتِهِ، ولكنهم لم يُقِرّوا له بذلك ظلماً وعلواً.

ثالثاً: الشك: والشك عرَّفه العلماء بأنه: (حالة نفسية يَتَرَدَّدُ معها الذهن بين الإثبات والنفي، ويتوقَّفُ عن الحكم) (٢)، والدليل على أن الشك جَذْرٌ آخر من جذور الكفر، هو الآيتان (٥٣، ٥٤) من (سبأ) حيث يصف الله تعالى فيها الكفّار الجهنَّميين بقوله: ﴿وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبَلُّ يَصِفُ اللهُ تَعالَى فيها الكفّار الجهنَّميين بقوله: ﴿وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبَلُ وَيَقَدْ فَوُن يَالْغَيْبِ مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى كفرَهم بقوله: ﴿ . . . إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِسِ ﴾ .

خامساً: الرَّيب: والريب هو أدنى الشك والتردّد الذي يجعل صاحبه

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ص٥٢.

<sup>(</sup>٢) التعريفات، للجرجاني، ص١٣٠، (والمصباح المنير)، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط، ص ٥٧٨. وقال الجرجاني: هو الإِعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، التعريفات، ص ١٤٥.

لا يستقر على حال، والدليل على كون الريب والتردّد جذراً من جذور الكفر، هو الآية (٤٥) من (التوبة)، والتي يصف الله تعالى فيها المنافقين الذين كانوا يستأذنون رسول الله كي لا يخرجوا معه إلى الغزو والجهاد بأنهم: ﴿...فِ رَيْبِهِمُ يَتَرَدُّونَ ﴾.



وكذلك كلّ من الإسْتِكبار والإِباءِ والإِشمئزاز من ذكر الله، وحبّ غير الله مثل حبّ الله، وكراهية دينه وسُوءُ الظن به، جذور قلبية للكفر

أولاً: أما الدليل على كون الإستكبار تجاه آيات الله ودينه ورسوله جذراً قَلْبياً للكفر، فهو كلّ من أَية (٥٩) من (الزمر) والآية (٣٤) من (البقرة)، حيث يخاطب الله تعالى في آية (الزمر) الكافِرَ يوم القيامة، والذي يُظْهِرُ الأسَفَ والندم على ما ارتكبه في جنب الله، ويتمنّى العودة إلى الحياة الدنيا ثانية، لتدارك ما فاته، بقوله: ﴿ بَلَ قَدْ جَاءَتُكَ عَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَلَسْتَكُبُرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ( الزمر ]، حيث يُرتّبُ الله تعالى كُفْرَ الكافرين على تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها.

وفي آية (البقرة) يصف الله تعالى إبليسَ بالإِباءِ ـ عن السجود لآدم ـ والإِستكبار، ومن ثم صيرورته كافراً.

ثانياً: وبالنسبة للإباء، فآية (٣٤) المتقدمة من (البقرة) مصَرِّحة بأن اتصاف إبليس به وبالإستكبار، هو الذي أدّى به إلى الكفر، حيث قال تعالى: ﴿...فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسۡتَكُبَر وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ﴾.

«وَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى!» قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأْبَى؟! قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» (رَوَاهُ البُخَارِيّ: ٧٢٨٠)

والإباء هو الإمتناع، والمقصود به هنا هو الإمتناع عن الطاعة والإمتثال، وهو غير الإستكبار، بدليل أن الله تعالى قَرَنَ بينهما، والإستكبار إباءٌ وزيادة أو نقول: هو إباءٌ خاصٌ.

شالثاً: وأما كون الإِسمئزاز \_ أي إِسمئزاز القلب \_ عن ذكر الله تعالى (وهو انقباضه وانزعاجُهُ) جذراً من جذور الكفر القلبية، فالدليل عليه قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحُدَهُ الشّمَأَزَتُ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهِ عِنْ إِذَا هُمْ يَستَبْشِرُونَ ﴿ الزمر].

ومن الواضح أن كلمة [﴿وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ﴾] تشمل ذكر كلِّ شيءٍ مُرْتَبطٍ بالله تعالى وتوحيده، لذا فَمَنْ تضايق بذكر الإسلام وحقائقه وأحكامه، فهو ممَّن يشملهم مفهوم الآية المباركة.

رابعاً: وأما كون كراهية دين الله وكتابه، جذراً من جذور الكفر القلبية، فدليله الآيتان (٨، ٩) من (محمد): ﴿وَالَذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَمُمْ وَأَضَلَ الْقَالِمِية، فَدَلِيله الآيتان (٨، ٩) من (محمد): ﴿وَالَذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَمُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ اللّهُ فَأَحْبَط أَعْمَلَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَمَلَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَمَلَهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

خامساً: والدليل على أنَّ سوءَ الظنِّ بالله تعالى، جَذْرٌ آخر من جذور الكفر القلبية، هو قوله تعالى: ﴿وَيُعَذِبَ المُنفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْمِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ اللّهَ وَاعَدَّ لَهُمْ الظّالَقِينَ بِاللّهِ ظَنَّ السَّوَءَ عَلَيْهِم دَآبِرَةُ السَّوْءَ وَعَضِبَ اللّه عَلَيْهِم وَلَعَنَهُم وَاعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّم وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ الفتح]، وكذلك قوله تعالى في الآية (١٥٤) من (آل عمران): ﴿ . . . وَطَآبِهُم قَدُ أَهُمَّتُهُم أَنفُسُهُم يَظُنُوكَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْمُقِيِّ فَنَ الْمُعَلِيقِيَّ فَي اللّهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْمُعَلِيقِيَّ فَي اللّهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْمُعَلِيَّةً . . . ﴾ .





لقد لَخَصَ الله تعالى مواقِفَ أهل الكفر العدائية للرسل والأنبياء علَيهِم الصَّلاة - في التكذيب، والتكذيب هو رمي الطرف المقابل بالكذب، ويشترك فيه كلِّ من: العقل والقلب واللِّسان، قال سبحانه وتعالى بهذا الصَّدد: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبُ الَّذِينَ مِن قَبِلهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبُيِّنَتِ وَبِالزُّبُر وَبِالْكِتَبِ المُنيرِ ﴿ اللَّمَانِينَ اللَّمَانِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ رُسُلُهُم بِالْبُيِّنَتِ وَبِالزَّبُر وَبِالْكِتَبِ الْمُنيرِ ﴿ اللَّمَانِينَ اللَّمَانِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ وَبِالْكِتَبِ اللَّمَانِينِ اللَّمَانِينِ عَالَى الجذور العالمة على العقلية والقلبية للكفر، وبالنتيجة: فالتكذيب كالشجرة القائمة على تلك الجذور.



وكذلك اعتبر الله تعالى تلفظ اللِّسان بالكلمات الكفرية، والسخرية والإستهزاء بالله تعالى، أو بأي شيء يرتبط به مثل كتابه ورسوله ودينه... كفراً، كما في الآيات (٦٥، ٦٦) و(٧٣، ٧٤) من سورة (التوبة).

ومما لا شك فيه أن التلفظ بالكلمات والتعبيرات الكفرية، وكذلك الإستهزاء والسخرية بالدين، يتمثّلان في صور متعدّدة وكثيرة، وقد فصّلها بعض العلماء في كتب خاصة.





وكذلك التَولِّي والإعراض عن طاعة الله تعالى والإلتزام بشريعته، ثمرة أخرى من ثمار شجرة الكُفر المترسخة الجذور في العقل والقلب.

وتدل على هذه الحقيقة آيات كثيرة، نكتفى بالإشارة إلى مثالين منها فقط:

أولاً: قال سبحانه وتعالى في معرض الحديث عن المنافقين: ﴿ وَيَقُولُونَ ۗ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُولَكَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ النور]، كما نرى: نَفى جَلُّ وعلا الإيمانَ عن الذين يُعرضون ويتولُّون عن طاعـة الله ورسـوله ﷺ، بالرغم من ادِّعائهم أنهَّم آمنوا بالله وبرسوله عِلَيْهُ.

ثانياً: وفي الآيات (٢٤ إلى ٣٥) من سورة (القيامة) وفي سياق يتحدّث فيه ربُّ العالمين عن الإنسان الكافر المُسْوَد وَجْهُهُ يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى في نهاية ذلك السياق، معلِّلاً ذلك المصير المشؤوم الذي يفاجيءُ الإنسانَ الكافر: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَىٰ ١ اللَّهِ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١ أُمُّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ. يَتَمُكِّين ١ القيامة]، كما نرى وفي بيان سبب ذلك المصير المشؤوم للكافر المسودِّ الوجه، ينفي الله تبارك وتعالى كلاُّ من (التصديق) و(الصلاة) عن ذلك التعيس، ويَثْبتُ له بَدلَهُما (التكذيب) و(التولِّي)، وهذا يفهم منه أن عدم التصديق وعدم إقامة الصلاة [﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى اللَّهِ ﴾] www.alibapir.net

مساویان للتکذیب والتولّی [﴿وَلِكِن كَذَّبَ وَتَوَلّی ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ علی أن ترك الصلاة كفرٌ مُخْرِجٌ من المِلّة! ولسنا الآن بصدد البحث في هذه المسألة، وإلّا لاستطعنا أن نسرد أدلة كثیرة علی أن تارك الصلاة بالكلّیة، لا يعتبر مسلماً، وقد نسب (عبدالله بن شقیق) التابعي رَحِمَهُ الله هذا الرأي إلى الأصحاب كلهم (۱). ولكن لا يجوز العَملُ بهذا الرأي، إلا بعد إعمال قاعدة: [ثبوت الشروط وانتفاء الموانع] والشروط التي يجب توفُّرها قبل إصدار الحكم بالكفر من قبل علماء مُخْتَصّين على شخص ما، هي هذه الثلاثة: ١ ـ العقل. ٢ ـ البلوغ. ٣ ـ وصول البلاغ المبين.

والموانع التي يجب انتفاؤها، هي هذه الستة: ١ ـ العَجْزُ. ٢ ـ الجهل. ٣ ـ الإكراه. ٤ ـ الخطأ. ٥ ـ النّسيان. ٦ ـ التأويل. .

<sup>(</sup>۱) أخرجَهُ الترمذي وقال النووي في (المجموع): إسنادهُ صحيح، (المجموع شرح المهذَّب)، ج٣، ص١٨. www.alibapir.net



إنَّ (الحكم بغير ما أنزل الله) و(التحاكم إلى غير شريعة الله)، ثمرتان أُخريان من مُكَوِّناته:

وبما أننا سنفصل القول بإذن الله في هاتين المسألتين في الباب الثالث، وذلك في المطلبين الأول والثاني في المبحث الأول من الفصل الثالث منه، لذا فلا نُطيلُ الحديثَ عنها هنا، ونَكتفي بإبداء الملاحظات الآتية:

ا ـ (الحكم بغير ما أنزل الله) وكونه أحد المكفّرات، خاصٌ بالحكّام لأنهم هم الذين يَتَسنّى لهم الحُكمُ على الناس، ولكن (التحاكم إلى غير شريعة الله) يشملهم وكلَّ مَنْ عداهم، ممّن يرفضون اللُّجوءَ إلى حكم الله تعالى لحلّ مشكلاتهم.

۲ ـ إن الله تعالى أطلق القولَ بكون كلِّ مَن لم يحكم بما أنزل الله <u>www.alibapir.net</u> ۷۷ تعالى كافراً، ولم يُقَيِّدهُ بشيءٍ، ولم يستثن منه أحداً، وبناءً عليه: فأيُ صاحب سلطة ممن يعتبرون أنفسهم مسلمين - رَفَض (١) شريعةَ الله أساساً، واستعاض عنها بنظام آخر، أيا كان اسمه وعنوانه، فذلك السلطانُ يصبِحُ بعمله ذلك كافراً، وإن كان قبل ذلك مسلِماً جيِّد الإسلام!

وأما الذين يقوِّلون الآية الكريمة ما لم تَقُلْهُ، مثل قولهم: إن هذه الآية يُقْصَد بها فقط الحكامُ الذين لا يعتقدون في قلوبهم حقّانية حكم الله، أو: أَنَّ المقصود بهذه الآية هم أهل الكتاب، لذا لا تشمل الحكام والسلاطين الذين يعتبرون أنفسهم مسلمين! أجل إن أولئك ـ كما أرى والله تعالى هو العليم الخبير بذات الصدور وببواطن الأمور ـ إنما ينطلقون في أقوالهم تلك، من منطلق تَبْرِئَةِ الحكّام الطواغيت المُتَسلِّطين على رقاب المسلمين، من حكم الكفر اللازم لهم، حسب منطوق كلام الله تعالى ليس إلّا، ولكن أولئك الطواغيت ليسوا جديرين بذلك الدفاع، وكذلك ذلك الدفاع المتهافت أيضاً أقل شأناً، من أن يُحَقِّقَ ذلك الهدف والغَرَضَ الدفاع المريض الذي يَصْبون إليه.

وعلى أية حال فَبَسْطُ الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى مكان آخر، لذا نكتفي هنا بهذه الإشارة.

٣ ـ كلمة (الطاغوت) فسّرها(٢) العلماء كلُّهم وفي مقدِّمتهم (ابن جرير الطبري) رحمه الله المشهور بشيخ المفسرين بقولهم: (الطاغوت هو كلّ معبود سوى الله، سواء كان بشراً أو حجراً أو كوكباً... إلخ)، ولكنّي أرى ـ حسب تَأَمُّلي في السياقات القرآنية التي وردت فيها كلمة الطاغوت ـ، أن الطاغوت لا يقصد به سوى الحكام الذي يُشَرِّعون الشرائِع للناس حسب أهوائهم، أو يحكمون عليهم بأنظمة جاهلية ما

<sup>(</sup>١) ومن الواضح أن رفض شريعة الله تعالى أساساً، شيءٌ، والحَيْدَةُ عنها في حكم أو أكثر بدافع الشهوة والمصلحة، شيءٌ آخر، وله حكم آخر.

<sup>(</sup>٢) تنظر: (المصباح المنير في تهذيب تفسير إبن كثير) ص١٨٦، و(فتح القدير) ج١، ص٣٥٩.

أنزل الله تعالى بها سلطاناً، وذلك لأن الله تعالى نَسَبَ إلى الطاغوت إخراج الناس من النور إلى الظلمات، كما قال: ﴿... وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الظلمات، كما قال: ﴿... وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيكَا أَفُهُمُ الطّلغُوثُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظلمات، فعلٌ متوقفٌ على ولا شك أن إخراجَ الناس من النور إلى الظلمات، فعلٌ متوقفٌ على ذي حياة وشعور وإرادة، وهذا لا يَتَأتَّى إلّا ممّن يمتلكون الحياة والشعور والإرادة، وأولئك ليسوا سوى الإنس والجنّ، إذ الملائكة معصومون عن الإنحراف ولا نعلم - حسبما نرى في كتاب ربّنا - غير الجنّ والإنس مخلوقاً آخر، يمتلك الحياة والشعور والإرادة الحرة، ومن ثم فلا يَتَأتَّى ذلك الفِعْلُ الذي يُنْسَبُ للطاغوت، إلّا من مَرَدةِ وشياطين الإنس والجن.

وسبب نزول تلك الآيات التي أدرجنا منها الآيتين: (٦٠، ٦١) من سورة (النساء)، دليل آخر على أن الطاغوت هو الحاكم بغير ما أنزل الله، إذْ نزلت تلك الآيات في مسألة نزاع رجلين (يهودي ومنافق متظاهر بالإسلام) فأراد المنافق أن يذهبا إلى (أبي برزة الأسلمي) الكاهن، أو (كعب بن الأشرف) رأس اليهود في خيبر، فأنزل الله تعالى هذه الآيات وسُمِّى الشخصُ الذي يريدُ المنافِقُ التحاكُمَ إليه (طاغوتاً)(۱).

<sup>(</sup>۱) أنظر (أسباب النزول) للنيسابوري إذ ينقل خمس حكايات بهذه المناسبة هذه إحداها: (وقال الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد، وقال المنافق: بلْ نأتي (كعب بن الأشرف) وهو الذي سمّاه الله تعالى (الطاغوت)، فأبي اليهودي إلّا أن يخاصِمَه إلى رسول الله، فلما رأى المنافِقُ ذلك، أتى معه إلى رسول الله وقال فاختصما إليه، فقضى رسولُ الله لليهودي، فلّما خرجا من عنده لزمه المنافِقُ وقال ننطلق إلى عمر بن الخطاب، فأقبلا إلى عمر، قال اليهودي: اختصمنا أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرْضَ بقضائه، وزعم أنه مخاصم إليك، وتعلّق بي فجئت اليك معه، فقال عمر للمنافق: أكذلك؟! قال نعم، فقال لهما: رويداً حتى أخرج إليكما، فدخل عمر وأخذ السّيف فاشتمل عليه ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى بَرَدَ، وقال: هكذا أقضي لمن لم يُؤمِنْ بقضاء الله وقضاء رسوله، وهَرَبَ اليهوديُّ، وسلاك، وقال: هكذا أقضي لمن لم يُؤمِنْ بقضاء الله وقضاء رسوله، وهَرَبَ اليهوديُّ، على www.alibapir.net

<sup>=</sup> ونزلت هذه الآية، وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل، فسمِّي الفاروق). ص ۸۹، ۹۰، ط۱دار المنار ۱٤٢٢هـ وانظر: (الإستيعاب في بيان الأسباب) ج١ ص ٤٢٣، ٤٢٤.

وقال السيوطي: (أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عبّاس قال: كان (أبو برزة الأسلمي) كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناسٌ من المسلمين، فأنزل الله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ... ﴾ إلى قوله: ﴿اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وانظر: لهذه الحكايات كلّها وحكم أسانيدها: (الإستيعاب في بيان الأسباب) ج١، ص٤٢٠ إلى ٤٢٤.



وموالاةُ أعداءِ الله، ثمرةٌ أخرى من ثمار شجرة الكفر المتجذِّرة في أعماق عقولِ أهل الكفر وقلوبهم.

والشاهد في هذه الآيات على ما قلنا:

أولاً: أن الله تعالى اعتبر الذين يتولَّون الذين غضب الله عليهم، وهم الكفّار عموماً، واليهود خصوصاً، غير مؤمنين، فقال: (ما هم منكم) فنفى عنهم الإنتساب الصحيح إلى أهل الإيمان.

ثانياً: وفي ختام الآيات المباركات، وصفهم الله تعالى بأنهم تسلّط واستولى عليهم الشيطان وأنساهم ذِكْرَ الله، ثم سمّاهم (حزب الشيطان) وَوَصَم حزب ذلك الخبيث الهالك بالخسران!

وبما أننا سنفصّل القول في موضوع الموالاة في الباب الرابع ـ الكتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة ـ بإذن الله نكتفي منه هنا بهذه الإشارة المختصرة.



وإطاعة الكفّار، كذلك ثمرةٌ أُخرى من ثمار الكفر المتجذِّر في العقل والمترسِّخ في القلب.

وتدل على هذه الحقيقة، كل من الآيات (٢٥و٢٦) من (محمد)، والآية (١٢١) من (الأنعام) حيث يبين سبحانه وتعالى في آيتي (محمد) وفي سياق الحديث عن المرتدِّين، أن سبَبَ ارتدادِ أولئك المرتدِّين هو: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرهُوا مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمَّرُّ ﴾ فيعلِّلُ سبحانه ارتدادَهم بمجرَّد وعدهم الكفار الذين يكرهون كتاب الله المنزَّل، بأن يطيعوهم في بعض الأمر (وليس في كل الأمور)!

فكيف إذن حال من يطيع الكفار فعلاً وفي كل الأمور؟! أجل إذا كان مجرَّد توطين النفس وعَقْدِ العَزم على إطاعة الكفار الكارهين لوحى الله وشرعه في بعض أمورهم، سبباً للَكفر والإرتداد، فلا شك أن إطاعتهم فعلاً وفي كل شيءٍ، كفرٌ أغلظُ وأفظَعُ.

وأمّا في آية الأنعام، وفي معرض الحديث عن عدم جواز الأكل من الذبيحة التي لا يذكر اسم الله تعالى عليها، وتُذْبَحُ على غير اسم الله، يُخْبِرُ الله تعالى أهلَ الإيمان، أن الشياطين - من الجن - يوسوسون إلى أوليائهم المشركين، كي يجادلوهم بشأن الذبائح التي لم يُذْكَر اسم الله عليها، ثم يقول تعالى: ﴿ . . . وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١]. www.alibapir.net

إذن: فإطاعة المسلم للكفّار في القليل والكثير، ما دامت طواعيةً وكانت في مجال الحلال والحرام، سَبَبٌ لارتداده عن الإسلام، ودخوله في حمأة الكفر والشرك، وذلك بيِّن واضح لمن تَأَمَّل تلك الآيات التي استشهدنا بها، والتي ليست سوى أمثلة من آيات أخرى كثيرة في الموضوع مورد البحث.



ولكن هناك حالة واحدة فقط مستثناة من هذا الحكم ـ أي حكم صيرورة مسلم مرتدًا من جرّاء إطاعته لأهل الكفر ـ وهي أن يكون المؤمن أو المؤمنون في حالة ضُعْفِ<sup>(1)</sup> واستضعاف، كالأسر مثلاً، ففي تلك الحالة وعند التعرُّض للضغط الشديد الفعلي، أو التهديد القولي الجِدِّي، يجوز اللجوء إلى ما فيه النجاة، تَقيَّةً ومُداراةً، وتدل على هذه الحقيقة، كل من الآية (٢٨) من (آل عمران)، والآيتان (١٠١و١٠) من (النحل).

وسنتحدث عن هذا الموضوع في الباب الرابع بإذن الله العزيز، ولهذا لا نطيل الوقوف عنده هنا، ولكن نذكّر بأن (تقية) (٢) الشيعة والتي يستعملونها مع غيرهم من المسلمين، ومن دون أن يكون هناك مُوجِبٌ من ضغط وإكراه، فالآية الكريمة بعيدةٌ عنها، ولا تمُتُ إليها بصلة، ولا شك أن التعامل مع المسلمين بإظهار خلاف ما يُبطَن، من خصال النفاق، ويجب على مَنْ يَعُدُّ نَفْسَهُ مسلِماً، تَجنُّبُه كي لا يتلبَّس بشيءٍ من خصال المنافقين. وكذلك نُذَكِّر بحقيقة أخرى، هي:

أن قوله تعالى: ﴿ . . . وَيُعَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ في نهاية

<sup>(</sup>١) ضَعُفَ ضُعفاً، وضَعَفَ ضَعْفاً: خلاف القوة والصِّحَّة. المصباح المنير، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) وقاهُ الله السَّوءَ يقيه وقاية: حفِظَهُ...وٱتَّقَيْتُ الله اتقاءَ والتقيَّة والتقوى اسمٌ منه. المصباح المنير، ص ٣٤٥.

الآية (٢٨) من (آل عمران) إنذارٌ من الله الحكيم للمسلمين، بعد إعطائه رخصة التَّقِيَّة في حالة الضعف وعند الإضطرار، كي لا يتمادوا في تلك الرخصة، بحيث تخرجُ بهم عن حَدِّ الضرورة الشرعية، إذ من القواعد الشرعية المقرَّرة أن (الضرورات تُقَدَّرُ بِقَدَرها)، ثم لا شك أنَّ المُرخَّصَ به في هذا المجال، هو قولُ اللسان المجرَّد، أو الفعل الظاهريُّ فقط، واللذان لا يتجاوزان ظاهِرَ الإنسان إلى باطنه، وقوله تعالى: ﴿... إِلَّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ الْإِيكِيكِنِ...﴾ [النحل: ١٠٦]، دليل واضح وبرهان ساطعٌ في هذا المجال.



وكل ما مرّ ذكره في المباحث السابقة، إنما هو مرتبطٌ بقضيَّة الكفر من حيث حقيقتُه ومحلُّهُ في كيان الإنسان، وكذلك جذورُه وآثارُه وثمارُه، وأمّا ما الذي يحصل به الكفرُ؟ أو ما هو موضوع الكفر؟ فهذا ما سنجيب عنه في ضوء كلِّ، من الآيتين (١٥٠و ١٥١) من (النساء)، والآية (١٣٦) منها، والآية (١٠٥) من (يوسف)، وقد أذرجناها سابقاً، وتُفيدُنا هذه الآيات فيما نحن بصدد البحث فيه، الحقائق الآتية:

الأولى: كل من لم يؤمنْ بأحدٍ من رسل الله وأنبيائه الكرام - عَلَيهِم الصَّلاةُ وَالسَّلام - وخصوصاً بخاتم الأنبياء وسيّدهم (محمد) - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم وَسَلَّم أَجْمَعين - والذي هو مصدِّق لهم جميعاً، وكتابُهُ الخاتم مُصَدِّقٌ لكتبهم ومهيمنٌ عليها جميعاً، أَجَل، كلُّ من لم يؤمن بأحدٍ منهم فهو كافرٌ، وإن ادّعى الإيمانَ ببقية رسل الله وسائر شرائعه، وتدُلُّ على هذه الحقيقة بَل تُصرِّحُ بها، الآيتان: (١٥٥ و ١٥١) من (النساء) حيث يحكم الله تعالى حكماً قاطعاً على الذين يقولون: نؤمِنُ ببعض رسل الله ونكفر ببعض، سواءٌ بلسان المقال أو الحال، بقوله: ﴿ أَوْلَكِهِكَ هُمُ ٱلكَهْرُونَ حَقًا وَاعَتَدُنا لِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الذين يقولون: نؤمِنُ ببعض رسل الله ونكفر ببعض، سواءٌ بلسان المقال أو الحال، بقوله: ﴿ أَوْلَكِهَكَ هُمُ ٱلكَهْرُونَ حَقًا وَاعَتَدُنا لِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

وبناءً عليه:

فاليهود والنصارى والصابئة والمجوس وكل مَن يدَّعون التدِّين بشريعة <u>www.alibapir.net</u>

ربانية، طالما لم يؤمنوا برسول الله الأعظم، ونبيّه الخاتم، ونوره الأتم (محمد) على يُعْتَبرون كفرة، ولا يشفع لهم ادعاؤهم الإيمان بسائر الأنبياء والرسل - عَلَيهم الصَّلاةُ وَالسَّلام -، وذلك لأنَّ من لم يؤمن بخاتم الأنبياء بالإضافة إلى أنه يَحْرِمُ نَفْسَه من اتباع دين الله الحق، وكتابه الوحيد الذي سَلِمَ من التحريف والتغيير، فهو نتيجة كُفْرِهِ بمحمَّد على يَنْقُضُ إيمانَهُ بسائر الأنبياء أيضاً، وذلك لأن الأنبياء السابقين - عَلَيهم الصَّلاةُ وَالسّلام - كُلُهم قد بشَروا أمُمَهم وأقوامَهم وأخبروهم بمجيء النبي الخاتم، وَوَصَّوْهُمْ أن يؤمنوا به، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله فِيهُونَ النّبِيّيَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَكَمُو مُنَ الشّهِدِينَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَوَكُمْ فَلَ عَالَمُ الْمُؤَمِثُونَ بِهِ وَلَتَنْصُمُرُنَهُ قَالُوا أَقْرَرَنَا قَالَ فَاشُهُدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن الشّهِدِينَ الله وَمَن الله مَن الشّهِدِينَ الله وَمَن السّه وَمَن الشّهِدِينَ الله وَمَن الشّهِدِينَ الله وَمَن الشّهِدِينَ الله وَمَن اللّهُ عَلَى ذَالِكُ فَالُولَةُ الله عَلَيْهِ الله عَالَى الله عَمران].

ومن الواضح أن الأنبياء الكرام الذين أخذ الله تعالى منهم العَهْدَ والميثاق، على أن يؤمنوا بالرسول المصدِّق لما معهم، وينصروه، قد وَفُوا بعهد الله وبَرُّوا بوعدهم، أي: بلَّغ كلُّ نبي أَتْباعَه، أن يؤمنوا بالنبيِّ الخاتم المصدِّق لكلِّ الأنبياء ويتَّبِعوه وينصروه، لذا فمن لم يؤمنْ بالنبيِّ الخاتم، من أهل الكتاب، فهو قبل أن يكفر بمحمد عليه الدي قد كفر بالرسول الذي يدّعي الإنتساب إليه، لأنه لم يُنفَدُّ وَصِيَّتُهُ وعَهْدَهُ إليه!

الشانية: وكذلك كل من لم يؤمن بالله، أو ملائكته، أو كتبه، أو رسله، أو اليوم الآخر، فهو قد ارتكب كفراً ويُعَدُّ كافراً، وهذا ما صرَّحت به الآية (١٣٦) من (النساء)، والكفر بالله يتضمَّن:

أ ـ الكفر بخالقيّتِهِ وربوبّيته ومالكيته.

ب ـ والكفر بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى.

ج ـ والكفر بألوهيته وحاكميته وولايته.

كما أن الكفر بالملائكة، يتضمن عدم الإِيمان بوجودهم، أو بأن www.alibapir.net ۸۷ يُسْب إليهم ما يخالفُ الأوصاف التي وصفهم الله تعالى بها.

وكذلك الكفر بكتب الله تعالى، يحصل جرّاء عَدَمِ الإِيمان بأي من الكتب الرّبانية التي صَحَّتْ نِسْبَتُهُ إلى الله تعالى، أو بوصف أيً منها بما لا يليق بالله تعالى وكلامه.

وكذلك الكفر برسل الله، يَحْصُلُ بإنكار نُبوَّة أيِّ منهم، ممَّن ذكرهم الله بأسمائهم في القرآن (١)، وصرَّح بنبوَّتهم ورسالتهم، أو بإبداء أي موقف تجاه أحدهم، يدلِّ على الإهانة والتقليل من شأنه.

والكفر باليوم الآخر، يتضمَّن عدَمَ الإِيمانِ والتصديقِ بـمجيئه، أو عدم التصديق بأيِّ شيءٍ مُرتبطٍ به، أخبر الله تعالى عنه في محكم كتابه الكريم.

وسنفصل القول في كيفية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في الفصول الخمسة التالية لَهذا الفصل الأول.

الشالثة: وكذلك الكفر بأيِّ من آيات الله الخَلْقيَّة أو الأُمْريَّة، مِمَا اعتبره الله تعالى كفراً، يؤدِّي بصاحبه إلى الكفر.

والمقصود بآيات الله الخَلْقية، هو مظاهِرَ ربوبية الله وحاكميته وألوهيته المبثوثة في الأنفس والآفاق، كما قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنْفُهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ اللهُ مظاهِرَ ربوبيَّته المتجلِّية في الأنفس والآفاق (آيات) وهي جمع (آية) لأنها علاماتٌ وقرائِنُ على ربوبيَّته وأسمائه الحسنى وصفاته العُلى، كما قال أحد الشعراء:

وفے کے شے اللہ آیے تدلّ علے أنه واحدً

<sup>(</sup>۱) لا شك أن الإِيمان بكلِّ ما جاء في السنة النبويّة التي صحَّتْ نسبتها إلى رسول الله علَّة في الإِخبار بالمغيَّبات وغيرها، واجبٌ، ولكن نتحدث هنا عمّا يُصْبِحُ به الإِنسانُ كافراً.

وكذلك قال أحد العلماء: (وحدة الله تتراءى في وحدة خَلْقِهِ، وقدرته تَتَراءى في بديع صُنْعِهِ).

أما الآيات الأمرية، فهي آيات الله المنزَّلة وحياً على أنبيائه ورسله \_ عَلَيهم الصَّلاة وَالسَّلام \_، وقد نَسَبَ الله تعالى إلى نفسه كلاً من الخَلْق والأَمْر، نسبة تنفي اشتراكَ غيره فيهما، حيث قال: ﴿ . . . أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ أَنْ اللهُ رَبُ الْمَالِمِينَ ﴾ [الأعراف].

والدليل في كتاب الله تعالى على أن الكفر بآيات الله الخَلْقية أو الأَمْرية، يعتبر كفراً بالمفهوم الشرعي الإصطلاحي، هو قوله تعالى:

أُولاً: في الآية (١٠٥) من (يوسف): ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾، والآية في مَعْرض الحديث عن الكفار والمشركين، والآيات الخُلْقيَّة هي المقصودة في الآية.

ثانياً: في الآية (٥٩) من (الزمر): ﴿ بَكَنَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَبَتَ بِهَا وَالْمَتَكُبُرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَيَ اللَّهِ وَاضَّحٌ.

والكفر بآيات الله الخَلْقية، يتمثّل في الإعراض عنها، كما هو مُصَرَّحٌ به في آية (يوسف)، أو إنكارُ خالِقِها ورَبِّها، أو الإشراك به فيها، أو الإلحاد في أسمائه وصفاته فيها، كاستعمال لفظ الطبيعة مثلاً بدل الخالق جلّ شأنه.

والكفر بآيات الله الأمرية، يتمثّل في عدم اعتقاد مجيئها من الله تعالى، أو الجحود بها، أو الإستهزاء بها، أو عدم الإلتزام بها ـ أي الإلتزام الكلّي ـ.

يأمر الله تعالى نَبِيّه أن يُلْفِتَ أَنظارَ الكفّار إلى آيات الله المتجلّية في السموات والأرض، لعلّهم يَنْتَبِهون ويؤمنون، ثم يقول: [﴿وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن وَالأَرض، لعلّهم يَنْتَبِهون ويؤمنون، ثم يقول: [﴿وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّدُرُه وَنَدره وَوَمِ لا يُؤمِنُونَ ﴿ ] أي: إن آيات الله النيّرة المتجسّدة في مظاهر خَلْقِه، ونذره المعتمثّلة في آياته المنزّلة، لا تنفع قوماً صَمَّموا على عَدَم الإيمان، ولا يرغبون في الإيمان، وهذه الآية دليل على أن الآيات الخَلْقية، مثلها مثل الآيات الخَلْقية، وسيلة وطريق للإِيمان والهداية، لمن يريد الإيمان ويرغب في الهداية.

وأختم بحثي عن الكفر، والذي وضَّحْنا فيه: مفهومَهُ ومَحَلَّه وجذوره وآثاره وثماره وموضوعه، بهاتين الملاحظتين:

1) إن كلاً من مكونات الكفر، سواء منها ما يتعلَّق بالعقل، أو القلب، أو اللّسان، أو الجوارح، أو جميع البدن، ظاهره وباطنه، كل منها على حِدَةٍ، يُعتبر كفراً في حدِّ ذاته، بِغَضِّ النظر عمَّا يتعلق به في الإنسان، وذلك لأن الله تعالى اعتبر هذه الأشياء كفراً، إذاً: يَجِبُ أن نعتبرها نحن أيضاً كفراً، كما سمّاها الله تعالى.

٢) إن آثارَ الكفر وشمارَه ليست منحصرة فيما ذكرناهُ، بل هي كثيرة جدّاً، ولكن ما ذكرناهُ في هذا المبحث يُعْتَبَرُ مُكوِّناً للكفر، أي يتركب منه الكفر ويتكوَّن، وأما الآثار والثمار الأخرى، فلا يُشْتَرَطُ فيها أن تكون مكوِّنة للكفر، أي إن وجودَها في شخص ما، لا يعتبر دليلاً على كفره.

وسنتحدث عن آثار الكفر وثماره، بتوفيق الله في الباب الرابع، وأمّا الآن فإلى الفصل الرابع:



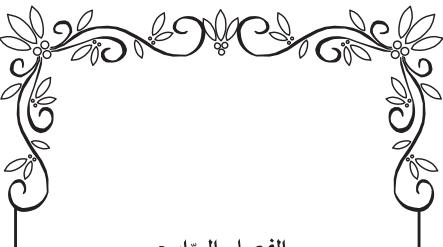

الفصل الرّابع

مُقارنَةٌ بيْن مُكوِّناتِ الإِيمان، ومكوِّناتِ الكفر

2

Si,

ونقصد بهذه المقارنة: إِلقاءَ مزيدٍ من ضوءِ كتاب الله الحكيم على الإِيمان والمؤمن، ومعلومٌ أنه في نفس الوقت، سَتَتجلّى لنا حقيقَةُ الكفر وماهية الكافر أكثر فأكثر، إذْ كما قيل: وبِضِدّها تتبيَّن الأَشياءُ.

ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: سَرْدُ مكوِّنات الإيمان ومكوِّنات الكفر، والمقارَنَةُ بينها وشَرْحُها.

المبحث الثاني: موضوع الإيمان.

المبحث الثالث: مقارنة بين مكوِّنات الكفر ومكوِّنات الإيمان.



سَرْدُ مكوِّنات الإيمان ومكوِّنات الكفر، والمقارَنَةُ بينها وشَرْحُها

١ و٢ و٣ ـ يشترك الإيمانُ والكفرُ في ثلاثة أشياء، وهي:

١ ـ كونُ القلب محلّ استقرارهما.

٢ ـ كونُهما مِنْ كَسْبِ الإنسانِ وفعله.

٣ ـ نَقْضُ أَحَدِهِما للآخر.

وبما أنّنا قد بينًا هذه المسائل بالنّسبة لكل من الإِيمان والكفر، نَكتفي بما قلناه في السابق ولا نُعيدُه هنا.

إرتباطُ الإيمان بالعَقْل، يَتَمَثَّلُ في العلم والمعرفة الصَّحيحة واليقين، في مقابل: الجهل والجحود والشك والظنّ والرَّيب والتردّد، جذورِ الكفرِ المرتبطة بالعقل:

وقد استشهدنا بالآيات المباركات في السّابق بالنّسبة لـجذور الكفر، وهذه بعض الآيات على أن العلم والمعرفة واليقين، تُمثّل ارتباطَ الإيمان بالعقل المؤمن:

قال الله العلي الحكيم:

حقانية كتاب الله ودينه المنزَّل، هم أولوا الألباب فقط، ومن ثم فالجاهل بكون كتاب الله حقًّا، هو مُعَطِّلُ العقل والإدراك.

- ب ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ آعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِيِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَكْنُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ هَا السَّهِدِينَ المولى الحكيم جلّ وعلا، أن أولئك المنصفين من النصارى كما يدل عليه السياق عند سماعِهم لكتاب الله المنزَّل على رسول الله عليه فاضَتْ أعينُهُم بالدموع بُكاء وخشوعاً، ثم أرجَعَ سبحانه وتعالى تأثرهم وبكاءهم ذلك، إلى معرفتهم بالحق المنزَّل على خاتم الأنبياء على إذن: فالمعرفة الصّحيحة سبب الإيمان.
- ج كما أنَّ الله تعالى وَصَفَ أهلَ الكفر، بالجهل والجحود واتباع الظن والوقوع في شَرَكِ الشك والرَّيب والتردُّد، فقد وصف أهلَ الإيمان باليقين والبصيرة في أكثر من آية، منها:
  - \* ﴿ وَأَذَكُّرْ عِبُدَنَا ۚ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴿ فَا الْأَبْصَدِ
- \* ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ ( السجدة].
- \* ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَأَلْأَخِرَةِ هُمُ لُونَوُنَ ﴿ الْبَقَرةَ ]. لَوْقَنُونَ ﴿ الْبَقَرةَ ].

واليقين هو الإعتقاد الثابت الناشيء من العلم الصّحيح، أو هو العلم الرّاسخ الثابت الذي لا يَعْتَريْهِ الشكُّ والظنُّ والرَّيْبُ، ويَقِنَ الماءُ، أي ثَبَتَ وَرَكَدَ ولم يتحركُ (١).

وبما أنَّ الإستماعَ لآيات الله، ثم التفاعلَ الإيجابيُّ معها، هو أساس

<sup>(</sup>١) يَقِنَ الشَّيُّ يَيْقَنُ يَقْناً ويقيناً: ثَبَتَ وتَحقَّق وَوضَحَ، فهو يَقَنَّ ويقين، أنظر: المعجم الوسيط، ص ١٠٦٦.

كسب العلم والمعرفة الصحيحة بدين الله، كما أن الإعراض هو أساس الجهل، لذا قد أثنى الله تعالى على أهل الإيمان، لكونهم سمعوا آيات الله وتفاعلوا معها، كما قال: ﴿وَٱلنَّايِنَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنَ رَبِّهِمْ لَمْ يَغِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلنَّايِنَ اللهِ الفرقان].

• حذورُ الإيمان المرتبطة بالقلب هي: الإخباتُ، والخشوعُ، والخشوعُ، والخشية، والرِّضى، والفرح، والإستبْشار، وحُبُّ الله ورسوله ودينه، وحسنُ اليقين، والرجاءُ، والتوكلُ، وذلك في مقابل جذور الكفر القلبية: الإستكبارُ، والإباءُ، والإشمئزازُ من ذكر الله، وحبُّ غيره كَحُبهِ، وكَراهيّةُ كتابه ودينه، وسُوءُ الظَّنِّ به:

وقد استشهدنا من قَبْلُ لجذور الكفر القلبية، بآيات مباركات، وهذه بعض الآيات عن جذور الإيمان القلبية أيضاً:

\* ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَتِكَ أَصْعَبُ الْجَنَاةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِهُودَا.

\* ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞﴾ [المؤمنون].

 ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَعَافُونَ سُوَّءَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ وَرِضُونَا اللَّهِ وَرِضُونَا اللّهِ وَرِضُونَا اللّهِ وَرِضُونَا اللّهِ وَرِضُونَا اللّهِ وَرِضُونَا اللّهِ عَن اللّهِ وَرَضُونَا اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

\* ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ آَ ﴾ [يونس].

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ
 اَهُنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِلَّةٍ . . . ﴾ [البقرة: ١٦٥].

\* ﴿ . . . حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفَّرَ وَٱلْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفِصْيَانَّ أُوْلَئِكُ هُمُ ٱلزَّشِدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧]. 

www.alibapir.net

- \* ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُّ وَأَزْوَجُهُ وَأَمْهَا أُمُّ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِكَ بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا إِنَّ الْاحزاب].
- \* ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَانًا فَأَمَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل
- ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ آلَ عمران].
- \* ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ اللَّهِ الْأَحْزَابِ].
- ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفْرِضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ بَصِيرُ أَوْرَضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ بَصِيرُ أَوْرَضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ بَصِيرُ أَوْرَضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهُ إِنَى ٱللَّهَ بَصِيرُ أَوْرَضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهُ إِنَى ٱللَّهَ بَصِيرُ أَلْهُ إِنَّا إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ أَنْهُ إِنَّا إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرُ أَنْهُ إِنَّا إِنَّ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ
  - \* ﴿ . . . رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ﴾ [الممتحنة: ٤].

٦ - التصديقُ في إيمان المؤمنين، يقابِلُ التكذيبَ في كفر الكافرين، ولهذا كثيراً ما يُذكران في كتاب الله الحكيم مُقتَرِنَيْنِ، كَضِدَّين متعاكِسَيْ الإتجاه:

#### كما قال تعالى:

\* ﴿ ﴿ فَهُنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيَهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَيَهِكَ هُمُ الْمُنَقُونَ ﴿ وَصَدَقَ بِهِ ۗ أُولَيَهِكَ هُمُ اللّٰهِ الزمر].

\*﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَٰفَ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ [الليل].

ويشترك في كل من التصديق والتكذيب، العَقْلُ والقَلْب واللِّسان، لأَنَّ التصديقَ هو الإعتقادُ والإقرارُ بصدق الطَّرف المقابل، والتكذيب عَكْسُه، أي الإعتقادُ والإقرارُ بِكَذِب الطَّرف المقابل.

٧ ـ الإقرارُ بالإيمان، وكذلك ذكرُ الله، وتسبيحهُ وتمجيدُه، وحمدُه وتعظيمُه، وتعظيمُه، وتعظيمُ كتابه ودينه، وتوقيرُ رسول الله على والتأدُّبُ معه في الكلام، فكل هذه التعبيرات اللسانية وأمثالها في إيمان المؤمنين، تَتَقابَلُ عكسياً مع التعبيرات الكفرية، والسُّخريَّةِ والإستهزاءِ بالله، وآياته، ودينه، ورسوله على في كفر الكافرين:

وقد استشهدنا في السّابق ببعض الآيات، على كون الأقوال والتعبيرات الكفرية والإستهزاء كفراً، وهذه بعض الآيات، دليلاً على أن أضدادَها وعكوسَها، تعتبر إيماناً، قال الله تعالى:

\* ﴿ فُولُوٓ ا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَاِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيتُونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ آَلُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- \* ﴿ . . . وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَنبِّ . . . ﴾ [الشورى: ١٥].
  - \* ﴿ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ﴾ [الواقعة].
    - \* ﴿ سَبِّحِ أَسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ [الأعلى].
  - \* ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُا ﴿ ﴾ [النصر].
- \* ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلُكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلُكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ مَنَ ٱلذُّلِّ وَكَبَرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ إِلَا الإسراء].
- \* ﴿ ﴿ فَ لَا أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهُ إِلَا ٱلمُطَهَّرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَشُهُۥ إِلَا ٱلمُطَهَّرُونَ ۞ تَزِيلٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ [الواقعة].
- \* ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَلْفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الحشر].
- \* ﴿ يَنَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا بَحَهُرُواْ لَهُ وَالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾ [الحجرات].

\* ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (آنِ) ﴿ [الأحزاب].

\* ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُوَّمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَوَسُولِهِ وَوَسُولِهِ وَوَسُولِهِ وَوَسُولِهِ وَوَسُولِهِ وَتُصَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكِرَةً وَأَصِيلًا ۞ ﴿ [الفتح].

وكيفية دِلالَةِ هذه الآيات على أَنَّ الإقرارَ بالإيمان، وذكرَ الله تعالى، وتسبيحَهُ، وحَمْدَه، وتمجيدَهُ، وكذلك تعظيم كتابِهِ ودينه، وتوقير رسول الله على والتأدُّبَ معه، تدخلُ في مسمَّى الإيمان، وتقع ضمن دائرته، بصورة عامة، هي: أن الله تعالى خاطَبَ رسولَ الله على خاصة، وأهلَ الإيمان عامة، بأن يُحقِّقُوا هذه الأشياء في أنفسهم، إذاً: هذه الأشياء ممّا يقتضيها الإيمانُ ويَسْتَلْزِمها.

٨ ـ السّمع والطاعة لله ورسوله ﷺ والإلتزام بشريعته، ممّا يُلازِمُ الإيمان ولا ينفك عنه أبداً، كما أنّ عَكْسَهُ، وهو التولّي والإعراض، من لوازم الكفر:

والدليل على هذا هو: وَصْفُ الله أهلَ الإِيمان بقوله: ﴿...وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

9 و 1 - كذلك الحكم بما أنزل الله تعالى، والتحاكم إلى شريعة الله والإستسلام لأحكامها، من لوازم الإيمان التي لا يمكن أن تَنْفَكَ عنه ما دام الإيمان إيماناً، كما أن ضِدَّيهما (الحكم بغير ما أنزل الله) و(التحاكم إلى غير حكم الله وشريعته) من آثار الكفر وثماره اللازمة له:

قال جل وعلا بالنسبة لضرورة الحكم بما أنزل، والتحاكم إلى شريعته، كشرطين للإيمان: ﴿... فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُواَءَهُمْ... ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال: ﴿أَفَحُكُم الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ المائدة].

11 - تولّي أهلِ الإيمان، وتجريدُ الوَلاء لهم، والبراءَةُ من أهل الكفر، لازمٌ آخر من لوازم الإيمان غير المُنفَكَة عنه، كما أن عكسه، وهو موالاة أهل الكفر، من أسباب الكفر:

حيث قال سبحانه وتعالى بهذا الصدد: ﴿إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوَةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ المائدة]، وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ النَّي مَنَّ الْغَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُمَّ الْغَلِبُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

17 ـ إلتفافُ أهلِ الإيمان حول قيادتهم الشرعية، والتزامهم بأوامرها وتوجيهاتها، في كل الأحوال وخاصة في المُلِمّات وعند الأزمات، من لوازم إيمانهم، كما أن إطاعة القيادات الكافرة، والإئتمار بأوامرها كلّياً أو جزئياً، من قرائن الكفر وأسبابه:

حيث قال تعالى حاصراً الإيمان في الذين يلتزمون أوامر قيادتهم الشرعية: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْ جَامِعِ الشرعية: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِينَ يَسْتَغَذِنُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَيْ يَوْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا





#### موضوع الإيمان أو ما يُصْبِحُ الإنسانُ بالإيمان به، مؤمناً، هو:

أولاً: الإيمانُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما قال تعالى : ﴿ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَٱلْمَلَيِّكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ...﴾ [البقرة: ١٧٧].

ثانياً: الإيمانُ بكلِّ الرسل والأنبياء وعدم التفريق بينهم: ﴿ َامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنـزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمُلَتِهِكَنِهِۦ وَكُنْبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ عَلَى . . . ﴿ [البقرة: ٢٨٥].

ثَالثاً: الإيمانُ بآيات الله الخَلْقية والأَمْرية، والتفاعُل معها والتأَثُّر بها: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاَيَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا [الفرقان]، وأرى أن المقصود بـ (بآيات ربهم) هنا، هو كلُّ من الآيات الخَلْقيَّة والأمْريَّة، بدليل:

أن الله تعالى نفى كلاً من التصامم والتعامى تجاه تلك الآيات، عن عباده الذين عرَّفهم بـ(عباد الرحمٰن)، وإذا كان عدم التصامم، يقتضيه التفاعل والتأثُّر الإيجابيُّ مع آيات الله المقروءة المسموعة، فإن عَدَمَ التعامي، ضروري ولازمٌ للتَّأثر بآيات الله المخلوقة المنظورة. www.alibapir.net

ومن الواضح أنَّ كلمة (التذكير) تَصْلُحُ لكلا نوعي الآيات، بخلاف ما لو كانت كلمة: (وإذا سَمِعوا)، أو (وإذا يُتلى عليهم) في مكانها، إذْ كانت تختَصُّ حينذاك بالآيات المتلوة وحدها.



والآن تعالوا تسهيلاً للفهم وتجلية للموضوع، نُجْري مُقارَنةً في جدول، بين كلِّ من مكوِّنات الإيمان، ومكوِّنات الكفر، حَسْبَما تبيَّنت لنا من خلال ما تقدّم بَحْثُهُ، وأُنبِّه بداية النَّني جَهَدْتُ نفسي أن أجمع كلَّ مكوِّنات الإيمان ومكوِّنات الكفر، في هذا الجدول، ولكن رُبَّما فاتَتني بَعْضُها، ورحم الله مَنْ ذكَرني بها ونَبَهني عليها، وكذلك يَجدُر بالذِّكر: أَنَّني اقتصرت في أبحاثي السابقة حول مكوِّنات الإيمان ومكوِّنات الكفر، على الأشياء التي يُصْبِحُ الإنسانُ بكلِّ منها على حِدَة كافراً، وبمجموعها مجتمعة مؤمناً، وأما الثمار والآثار الأخرى، والتي لم أرها مكوِّناتٍ للإيمان، أو موجباتٍ للكفر، فلها شأنٌ آخر، وسنبحثها لاحقاً بإذن الله تعالى.

#### جدولٌ جامع لِمُكَوِّنات الإيمان، ومُكَوِّنات الكفر إجمالاً:

#### ١ ـ ما يَتعلُّق منها بالعقل والإدراك:

| مكونات الكفر                                  | مكـوِّنات الإِيمـان                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| أ ـ الجَهلُ بما يجب الإيمان به بسبب           | المعرفّة الصحيحة والعلم اليقيني البعيد |
| الإعراض عنه.                                  | عن الشك والظن والريب والتردّد، بكلِّ   |
| ب ـ العِلْمُ بما يجب الإِيمان به، مع          | ما يَجِبُ الإِيمان به.                 |
| الجحود وعدم الإقرار.                          |                                        |
| ج ـ الظُّنُّ أو الشكُّ أو الريبُ أو التردُّد، |                                        |
| تجاه ما يجب الإيمان به.                       |                                        |

#### ٢ ـ ما يَتعلَّقُ منها بالقلب (الأعمال القلبية الإيمانية والكفرية)

| ( )                                               | <u> </u>                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| مكوِّنات الكفر                                    | مكوِّنات الإِيمان                          |
| أ ـ التكبّر والطغيان على الله تعالى ودينه         | أ ـ الإستسلام والإخبات لله تعالى.          |
| ونبيّه.                                           | ب ـ الخشوعُ والتـذلُّل لله تعالـي.         |
| ب- الإباءُ والإِمتناعُ عن قبول الحق               | ج ـ حُبُّ الله تعالى أشدَّ الحُبِّ،        |
| والتسليم له.                                      | وكذلك حُبُّ كلِّ ما أَمَر الله بحبِّه كلُّ |
| ج ـ كُـرْهُ دين الله تعالى وكُلِّ ما يتعلَّقُ به، | حَسْبَ مقامِهِ.                            |
| وحُبُّ غير الله مثل حُبِّ الله تعالى.             | د ـ الخشيةُ والخوفُ من الله تعالى.         |
| د ـ الفَرَح والإستبشار بالكفر.                    | هــ الفرّخ والسرورُ بفضل الله              |
| هـ ـ إِشمئزازُ القلب عند سَماع التوحيد،           | ورحـمَتِه المتمثِّلَيْـنِ في كتابه ودينـه. |
| وذكرِ الله تعالى وتِلاوَةِ كلامه.                 | و ـ حُسْنُ اليقين والرَّجاءِ بالله تعالى.  |
| و_سُوءُ الظنِّ بالله تبارك وتعالى(١).             | ز ـ التوكُّل والإِعتمادُ على الله تعالى.   |
|                                                   |                                            |

### ٣ ـ ما يَتعلُّق منها باللِّسان والتعبير

| مكوِّنات الكفر                         | مكوِّنات الإِيمان                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| أ ـ إِجراءُ كلماتٍ وتعابيرَ كفريّة على | أ ـ الإقرارُ بالإيمان وبكلِّ ما يشتمل     |
| اللِّسان، أو بأي وسيلة وطريقة تعبيرية  | عليه الإيمانُ.                            |
| أخرى.                                  | ب ـ تسبيحُ الله وتحميدُه وتعظيمُه         |
| ب ـ الإِستهزاءُ بالله تعالى، أو:       | وتمجيدُه.                                 |
| ج ـ بكتابه وآياته، أو:                 | ج ـ تعظيمُ كتاب الله ودِينِهِ وإكرامُهما. |
| د ـ برسوله ﷺ.                          | د ـ تـوقـيُـر رسـول الله ﷺ وَتعـزيــرهُ   |
|                                        | والتأَدُّبُ معه.                          |

<sup>(</sup>۱) إِنما جَعَلْتُ سوءَ الظن بالله، من جذور الكفر القلبية، مع أن الظن من عَمَل العقل، لأن إضفاءَ السُّوءِ أو الحُسْنِ على الأشياء، من عَمَلِ القلب الرافض الراغب، المُبْغِضِ المحب.

## ٤ ـ ما يَتعلَق منها بالعقل (القوة الإدراكية) أو القلب (القوة الإدارية) الإدارية) أو اللسان (القوة التعبيرية)

# مكونات الإيمان مكونات الكفر التصديقُ بالله تعالى خالقاً ورباً وإلهاً، التكذيبُ بشيء مِمّا جاء به محمدٌ وبمحمد وبمحمد وبمحمد الله نبياً ورسولاً، وبكلً ما من الله تبارك وتعالى، مِمّا يُعْتَبرُ جاء به خاتَمُ النّبيّين من الله تعالى.

## ما يَتعلَّق منها بباطن الإنسان (العقل والقلب) أو بظاهره (اللِّسان والجوارح الأخرى)

| مكوِّنات الكفر                          | مكوّنات الإِيمان                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| أ ـ التولِّي من طاعة الله ورسوله، وعدم  | أ ـ السَّمعُ والطاعَةُ لله تعالى ورسوله،       |
| الإلتزام بالشريعة بصورة كليةٍ، يعتبر    | والذي يتمثَّل في الإلتزام بشريعة الله          |
| كفراً ويَنْقُضُ الإِيمان.               | تبارك وتعالى، عموماً.                          |
| ب ـ تَرْكُ عملِ معيَّن اشترطه الشارع في | ب ـ الإتيانُ بـما اعتبره الشرعُ شرطاً          |
| تكوين الإيمان، كإقامة الصلاة وإيتاء     | للإيمان كالصلاة والزكاة.                       |
| الزكاة.                                 | ج ـ الحكمُ بما أنزل الله تعالى بشكلِ           |
| ج ـ الحكمُ بغير ما أنزل الله تعالى      | أساسيّ في جميع جوانب الحياة.                   |
| ورَفْضُ حِكم الله أساساً.               | د ـ التَّحاكُمُ إلى شريعة الله وحُكْمِهِ       |
| د ـ التحاكُمُ إلى غير شريعة اللهِ.      | لحلِّ المشاكل وفَضِّ النِّزاعات.               |
| هـ - تَولَي أهلِ الكفر بدلاً من أهل     | هـ ـ مُوالاةُ المؤمنيـن وتجريدُ الولاءِ        |
| الإيمان، أو خَلْطُ الوَلاءِ بصورة يعتبر | لأهمل الإيمان من دون الناس.                    |
| كفراً.                                  | و ـ إعلان البراءة من كفر الكافرين،             |
| و ـ إطاعَةُ أهل الكفر في القليل         | وإعلانُ العداوة مع مَنْ يُعْلِنون العداء       |
| والكثير، فيما يُضادُ الإِيمان.          | منهم للإسلام والمسلمين.                        |
|                                         | ز _ إِمتثالَ أوامِرِ القيادة الشرعية، وِعَدَمُ |
|                                         | الذُّهابِ هنا أو هناك خصوصاً في                |
|                                         | المُلِمّات، بغير إِذنها.                       |

والآن في ضوء ما مَرَّ من أبحاث حول الإيمان والكفر، ننتقل إلى <u>www.alibapir.net</u> ١٠٥ تعريف كل من الإيمان والكفر، في الفصلين الخامس والسادس بإذن الله وتوفيقه، ونبدأ أولاً بتعريف الإيمان، والذي هو بيت القصيد من هذا الفصل، ولم نتطرَقْ إلى البحث عن الكفر وحقيقته ومكوِّناته، إلّا تجليةً لوجه الإيمانِ المُشْرِقِ المُضيء.

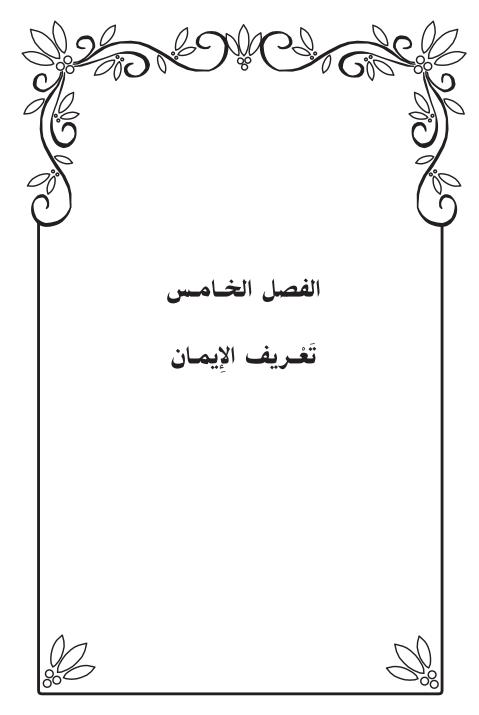

www.alibapir.net

ونُعَرِّفُ الإيمانَ في ضَوءِ نورِ كتابِ الله المُبين، بالتعريف الآتي:

#### الإيمان:

(هو النورُ الذي يكتسِبُهُ الإنسانُ بتوفيق الله وتيسيره وهدايته، ومُسْتَقَرُه القَلْبُ، ولكن ينعكس ضياؤه على باطن الإنسان، فَيُثْمِرُ فيه اليقينَ والطُّمَأْنينةَ والتصديق، وكذلك يَنْعكِسُ على ظاهِرِه فَيُزَيِّنُه بالإقرار والسمع والطاعة والإتباع، ويجعله متحلياً بالفضائل النفسية والخُلُقية، كالشمس التي تُضِيءُ بأَشْعَتها ما حولَها وما بَعُدَ عنها).

والآن نَشْرَحُ هذا التعريف، كلمةً كلمةً في نقاطٍ متسلسلة:

#### ١ ـ (الإيمان هو النور):

وإنما سمّينا الإيمان نوراً، اقتباساً من كثير من آيات الله التي استَعْمَلَت لفظ (النور) للتعبير عن الإيمان وعن الهداية إليه، وعن كتاب الله الذي يحتوي على الهداية ويُعَرِّفُ بالإِيمان وحقائقه، وعن رسول الله الذي يهدي الناس بإذن الله إلى صراط الله المستقيم، وهذه بعض الآيات كأمثلة:

## أ) بالنّسبة للإيمان:

۱ ـ ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ عِ فِ ٱلنَّاسِ <u>www.alibapir.net</u> ۱۰۹ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ... ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

٢ ـ ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ...﴾ [البقرة: ٢٥٧].

٣ ـ ﴿ . . . كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ . . . ﴾ [إبراهيم: ١].

### ب) بالنِّسبة للقرآن:

١ ـ ﴿ . . . قَدْ جَآءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ ﴾ [المائدة: ١٥].

٢ \_ ﴿ . . . مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلَنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ ـ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ... ﴾ [الشورى: ٥٢].

٣ \_ ﴿ فَكَامِنُواْ بِأَللَهِ وَرَسُولِهِ ء وَالنُّورِ ٱلَّذِينَ أَنزَلْنَا ً. . . ﴾ [التغابن: ٨].

ج) بالنِّسبة للنبيِّ ﷺ:
﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا الصَّلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا ﴿ وَ وَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بإذْنِهِ وَسَرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْأَحزاب].

## ٢ ـ (الذي يَكْسِبهُ الإنسانُ بتوفيق الله وتيسيره وهدايته):

هنا أُسْنِدَ الإيمان وحُصولُهُ الَّى مَصْدَرَيْنِ اثْنيـن:

أولهما: كَسْبُ الإنسانِ وعَمَلُه وبَذْلُهُ الجُهْدَ، وسَعْيُهُ في تَحْصيله، وقد نسب الله تعالى في كتابه الحكيم كلَّ أعمال الإنسان إليه هو، خيراً كانت أو شراً، واستعمل كتاب الله كلاً من ألفاظ:

(العمل) و(الكسب) و(الفعل) و(السَّعي) و(الجُهْد) و(الكَدْح) و(الإقتراف) و(الإجتراح) للتعبير عن نشاطات الإنسان وأعماله، كما هو واضح في هذه الآيات المباركات:

- ١ \_ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيةً . . . ﴾ [فصلت: ٤٦].
- ٢ \_ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا آكُتُسَبَتْ . . . ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

- ٣ \_ ﴿ قَالُوا ءَأَنَ فَعَلْتَ هَنَا بِعَالِمَتِنَا يَاإِبْرَهِيمُ ﴿ إِنَّ الْمُنسِاء].
  - ٤ \_ ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ إِنَّا ﴾ [النجم].
  - ٥ \_ ﴿ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِدِةً . . . ﴾ [العنكبوت: ٦].
- ٦ \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللّ
  - ٧ \_ ﴿ . . . وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنَاً . . . ﴾ [الشورى: ٢٣].
- ٨ ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّ عَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاء تَعْيَنهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآء مَا يَعْكُمُونَ ﴿إِنَّ ﴾ [الجاثية].

ولكن لم يستعملُ كتابُ الله الحكيم لفظ (الخلق) لأفعال الإنسان، كما كانت المعتزلة يستعملون لفظ (الخلق) لأفعال الإنسان، تأكيداً منهم على كون الإنسان صاحِبَ أعمالِهِ، وكردِّ فعلٍ للجبرية الذين كانوا ينفون عن الإنسان أيَّ تأثير في أفعاله!

وكانت الجَبْريَّةُ تريدُ بذلك التأكيد على إرادة الله الشاملة وقدرته وخالقيته، كما أن المعتزلة كانت تريد بصنيعها ذلك، التأكيد على عَدْل الله وحكمته، وفي نفس الوقت حُرِّيةِ الإنسان واستقلالِهِ في أعماله! ونحن هنا لا نريد الخَوْضَ في موضوع القدر، والأسباب التي أدَّتْ بالمعتزلة والجبرية إلى الإفراط والتفريط، ولكن نقول باختصار:

إنه لا يَضْطَرُّنا التأكيد على إرادة الله المطلقة وقدرته الشاملة وخالقيته، الى نفي إرادة الإنسان، وتَصَوُّرهِ عاجزاً مشلولاً مُجْبَراً، كما أن الإعتقاد بحرية الإنسان وتأثيره في كسب أعماله، لا يُحْوِجُنا إلى إطلاق لفظ (خالق أفعاله) عليه! والموقف الصحيح هو أن نَتَّبعَ كتابَ الله الحكيم، ونُثْبتَ لكل من الله الخالق تبارك وتعالى، وللإنسان المخلوق، ما وصفهما به كتابُ الله من أوصاف، هذا من حيث المبدأ، وأما الشرح والتوضيح، فَتَكفَّل به المبحث المختصر الذي نختم به هذا الباب الثاني، وكذلك أبحاث أخرى في الفصل الثانى من الباب الثالث.

ومن الواضح أنَّ أعمالَ الإنسان وتصرُّفاته، إنما هي كَسْبيَّةٌ وجَعْلية وتغييرية، في إطار المخلوقات التي خلقها الله تعالى وأبدعها، والقوى والطاقات الروحية والذهنية والبيانية والجسمية التي يزاول بها نشاطاته، هي كذلك مخلوقة لله تعالى وعارية مستردَّة، إذاً: لَيْسَتْ أعمالُ الإنسان وتصرفاته في الخلق في شيء، وسَنزيدُ هذا الموضوعَ إيضاحاً، عند الحديث عن خالقية الله تبارك وتعالى، في الفصل الثاني من هذا الباب ـ أي الكتاب الثالث من هذه الموسوعة ـ بإذن الله تعالى.

ثانيهما: توفيق الله وتيسيره وهدايته، ومعنى التوفيق، هو جعل الهدف متحقّقاً وفق المراد<sup>(۱)</sup>، والتيسير تفعيل من (اليُسْر) وهو التسهيل<sup>(۲)</sup>، والهداية هي الدلالة على الشيء والتبصير به<sup>(۳)</sup>، وقد بينًا في السابق مُسْتشهدين بالآيات المُبارَكة، أن الإيمان لا يَتِمُّ للإنسان إلّا بإذن الله وتيسيره وهدايته، سواءٌ من حيثُ حصولُ نورِه في القلب، أو من حيثُ بيانُ حقيقتِه ومكوِّناته، وكيفيةُ الوصول إليه، وموضوعُهُ الذي يتعلَّق به، فالأول من خلال تسديده وهدايته وتيسيره، والثاني من خلال وحيه وهداه، وهذه بعض الآيات التي تتحدّث عن (التوفيق) و(التيسير) و(الهداية) من حيث كونها من الله تبارك وتعالى:

#### أ) التوفيق:

١ ـ قال تعالى على لسان عبده ونبيّه (شعيب) عَلَيْتُ ﴿ . . . وَمَا تَوْفِيقِى إِلَّا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ : [هود: ٨٨].

٢ ـ وقال في معرض الحديث عن كيفية حلِّ مشاكل الزوجين، بعد أن يَسْتَعْصي عليهما الحل بجهودهما الذاتية، وإرسال حَكَمَيْن يُمَثِّلان الطرفين:
 ﴿. . . إِن يُرِيدَآ إِصلَكَا يُوفِق اللَّهُ يَيْنَهُمَا لَّ . . ﴾ [النساء: ٣٥].

<sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط، ص ١٠٤٦، ١٠٤٧.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص ۱۰۶۵، ۱۰۶۵.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٩٧٨.

#### ب) التيسير:

١ - ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ وَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اللَّهِ فَسَنُيسِّرُو لِلْيُسْرَىٰ اللَّهِ ﴾
 [الليل].

٢ ـ ﴿ . . . سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسُرًّا ﴾ [الطلاق: ٧].

وهذان التيسيران خَلْقيّان قَدَرِيّان، وهناك تيسيرٌ شرعيٌ أَمْريٌ، كما قال تعالى:

٣ - ﴿... يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْتَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ﴾ [البقرة: ٥٨]، إذْ هذه الآية تتحدّث عن تيسير الله تعالى على الصائم بإعطائيه رُخْضَةَ عَدَم الصِّيام، عندما يكون مريضاً أو مسافراً، وكذلك عندما لا يَقْدِرُ على الصِّيام الا بجُهْدِ كبير ومَشَقَّة بالِغةِ.

## ج) الهداية:

١ - ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنْبُ لَا رَبِبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ﴿ البقرة].

٢ ـ ﴿ . . . وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦].

والمقصود بالهداية في هاتين الآيتين، هو الهداية الشرعية التي تأتي عن طريق الوحي.

وهناك هداية قَدَرية كَوْنيَّة، كما قال تعالى:

٤ - ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُم مُسُبُلَنا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهِ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُعُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكوت].

٥ ـ ﴿ وَيَنْ ِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ الْهُ تَدَوُّا هُدَى تَ . . ﴾ [مريم: ٧٦].

وخلاصة القول:

أن الإنسانَ يُحَصِّل الإيمانَ بِكَسْبِه وسَعْيِهِ هو، ولكن كَسْبُهُ لا يُثْمِر شيئاً، من دون توفيق الله وتيسيره وهدايته الشرعية والقَدَريَّة، وقد جعل سبحانه هدايَتَه الشرعية الأَمْريَّة المُيَسَّرة في متناول الجميع، وكذلك وَعَدَ كلَّ سبحانه هدايَتَه الشرعية الأَمْريَّة المُيسَرة في متناول الجميع، وكذلك وَعَدَ كلَّ سبحانه هدايَته الشرعية الأَمْريَّة المُيسَرة في متناول الجميع، وكذلك وَعَدَ كلَّ سبحانه هدايَته الشرعية الأَمْريَّة المُيسَرة في متناول البيميع، وكذلك وَعَدَ كلَّ سبحانه هدايَته الشرعية المُسَلِّة المُيسَادِة المُيسَادِة المُيسَادِة المُسْتَةُ اللهُ الل

مَنْ يُتْعِبُ نَفْسَهُ في سبيل الله، ويبذل الجهد، أن يهديه ويعينه ويُيسِّرهُ ويُيسِّرهُ ويُيسِّر له أَمْرَهُ.

### ٣ \_ (ومُسْتَقَرُّه القَلْبُ):

وقد استشهدنا على هذا الموضوع بآيات مباركات في السابق، فلا نُعيدُ ما قلناه سابقاً، ولكن أرى توضيح مسألة: (سبب تخصيص القلب بالإيمان) ضرورياً، إذْ ربّما يسألُ سائلٌ: ما هي حكمة تخصيص الله تعالى القلب بالإيمان، من حيث كونه محلاً له، مع أن للعقل والإدراك وكذلك اللسان وسائر الجوارح أيضاً دوراً فيه؟!

#### والجواب:

أنَّ القلب الذي هو مركز الإرادة الراغبة والرافضة والمُحِبَّة والمُبْغِضَة، هو الذي يتبنَّى القضايا التي يعتقدُها الإنسانُ، حقّاً أو باطلاً، إذْ لا يتحوّلُ عِلْمُ الإنسان وإدراكُهُ، سواءٌ كان صواباً أو خطاً، إلى اعتقادٍ، ومِنْ ثمَّ إلى عملٍ وسلوكٍ وممارسة، إلّا بعد أن ينتقل من العقل إلى القلب، ويَقْتَنعُ القلبُ به، ويَرْغَب فيه ويحبّه، ثم يَتبنّاه ويُجَسِّده عملاً وتصرُّفاتٍ ومواقِف، وأبْسَطُ مثالٍ كمصداقٍ لهذه المسألة هو: أن كثيراً من الناس يعلمون عِلْمَ اليقين، أنَّ التدخين يَضُرُّهم ويُمرِضْهُمْ، ولكنّهم لا يكفُون عنه! وكذلك شاربوا الخمر، والمقامرون، والسرّاق، والزناة...الخ يعلمون العواقب الوخيمة التي تنتظرهم، من جرّاء إتيانهم لتلك الآثام والفواحش، التي حرّمها الله تعالى أشدَّ التحريم، ولكنّهم لا يجتنبونها! وليس سبب تلك الحالة العجيبة، إلّا أنَّ الإنسانَ بالإضافة إلى العقل والإدراك الذي يكشف له المضّار والمنافع والقُبْحَ والحُسْنَ - في كثير من الأحيان -، يمتلك كذلك له المضّار والمنافع والقُبْحَ والحُسْنَ - في كثير من الأحيان -، يمتلك كذلك القلْبَ الذي يحبّ به الأشياءَ أو يُبْغِضُها، ومن ثَمَّ يَقْبَلُها أو يَرْفُضُها.

#### وباختصار:

فالقلب هو وحده مركز التصميم والإرادة والإِختيار واتَّخاذِ القرار.

ولكن هذا لا يعني: نفي دور العقل في عملية تحصيل الإيمان، إذ <u>www.alibapir.net</u> لولا العقل وما يجمعه من علم شرعيِّ صحيح، كيف يتسنّى للقلب أن يتبنَّى الإيمانَ وعلى أيِّ أساس!!

وبالإضافة إلى هذا، فقد استعمل كتابُ الله الحكيم لَفْظَ (القلب) في مواضع بمعنى العقل أو قوَّة الإدراك، مثل قوله تعالى:

\* ﴿أَفَاكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوۡ ءَاذَانٌ يَسۡمَعُونَ بِمَّ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِئْرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ السَّا السَّا

\* ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسُّ لَمُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُّ أَعْدُنُّ لَّا يُصِمُونَ بها. . . ﴿ [الأعراف: ١٧٩].

والحكمة في جعل الله الحكيم الإنسانَ غيرَ مُلْزَم بحكم العقل والعِلْمَ المخزون فيه، هي:

أن الله تعالى خلق الإنسان للإبتلاء والإمتحان، كما بينّاه في الباب الأول، ولهذا فقد أعطاه إرادةً حُرّةً مستقرُّها القلبُ، يفعل بها ما يشاءُ ويختار بها ما يريد، سواءٌ كان موافقاً لعقله وعلمه أو مخالفاً، إذ قد يحصل للإنسان علمٌ بدون اختيار، ورغماً عن إرادته، لذا لَيسَ الإنسان حرّاً حريةً تامةً، تجاه أحكام عقله ومعلومات ذهنه، ولكنه حرٌّ حرّية كامِلةً تجاهَ كيفية التصرف بتلك الأحكام العقلية والمعلومات الذهنية، هل يُعيرُها اهتمامَهُ، ويلتزم بها أم لا!

فالعقل وإن كان مملوءاً بالعلم الصحيح، واليقين الجازم، عن موضوع ما، ليس هو الذي يَحْسِمُ الموقِفَ تجاهَه بالقبول أو الرفض، لأنَّ اتّخاذً القرار ليس في دائرة صلاحياته وقدراته التي هي مُنْحصرة في الكشف والإطَلاع، وموقف الرفض الجُحوديِّ لآل فرعون تجاهَ موسى عَلَيْتِكُلا وبيِّناته الواضحة، دليل ساطِعٌ في هذا المجال، إذْ كان فرعون وحاشيته مستيقنين بصدق موسى عَلايتُ إلا وصِحَّةِ معجزاته، ولكنهم بالرغم من يقينهم ذلك، اختاروا الكفرَ ورفضوا الإيمانَ، بدافع الكبر والظلم، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُبِينُ شِي وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّا فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ النامِلِ النامِلِ اللهِ وهِ موقف جميع www.alibapir.net

الطواغيت العارفين للحق بعقولهم والرافضين له بقولهم، فأبو جهل (عمرو بن هشام) لمَّا سُئِلَ عن سبب عدم إيمانه بمحمَّد خاتم النبيين اللهُوَ عَدَمُ اعتقاده صدِقَ (محمد) في دعواه؟! قال: كلاّ إنَّ محمَّداً صادقٌ في دعواه، كيف وهو لم يُسْمَعْ منه كذِبٌ مع الناس إلى أن بلغ سِنَّ الأربعين، أَفَبَعْدَ أن جاوَزَ الأربعين، يكِذبُ باسم الله؟!

ثم بيَّن سبَبَ كفره به، بأنه كانت قبيلتا (بني عبد الشمس) ـ التي ينتمي إليها أبو جهل ـ (وبني هاشم) التي ينتمي إليها رسولُ الله يَّكُو، كَفَرَسَيْ رِهانٍ في مُنافستهما فيما بينهما. . . والآن كيف يَتَبعُ هو محمّداً الهاشمي، ومِنْ ثمَّ تصبح قبيلته تابعة لقبيلة بني هاشم؟!(١).

وههنا مسألة أَوَدُ التنبيه عليها، إذْ لها ارتباط وثيق بما نحن بصدد بحثه، كون الإيمان قضية قَلْبيَّة وإرادية بالدرجة الأولى، وهي:

أن كثيراً من علماء الكلام في الأعصر الأخيرة، بل ومنذ القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا، ومن جرّاء انحسار مفهوم (الإيمان) عندهم - بعد شموله وسَعَتِهِ - في دائرة المعرفة الذهنية والإقرار اللِّسانيِّ، شَرَعوا يستعملون كلمة (التصديق) كبديل ومُرادِف لكلمة (الإيمان)، وكثيراً ما ضَيَّقوا مفهوم (التصديق) أيضاً وحصروه - كما قلنا - في المعرفة الذهنية والإقرار اللِّساني، وجرّدوه من الأعمال القلبية، التي هي لُبُّ الإيمان وأساسه!

والقاريء لكُتبهم يَشْعُر بوضوح أنهم لا يقصدون بتعبير (الإيمان بالله) سوى الإعتقاد بوجوده خالقاً ورباً ومالكاً! لِذا أصبحوا لا يذكرون في كتبهم الكلامية التي خُصِّصت - في الأصل والبداية - لتوضيح قضايا الإيمان والعقيدة والدفاع عنها، أمام هجمات الملاحدة والزنادقة، وأهل الكتاب

<sup>(</sup>۱) (السيرة النبوية) لابن هشام: ج١ص١٥٩، و(صحيح البخاري) كتاب بدأ الوحي: ٦، و(مسند الإمام أحمد (٢٠٢/١). وأسباب النزول، للنيسابوري، ص ١١٩ وتفسير الطبري، ج٧ ص ١١٥.

والفلاسفة، والملل الأخرى، وأهل البدع، نعم بَدأوا لا يذكرون في كتبهم تلك، وعند الحديث عن التوحيد والإيمان بالله، إلّا قضية وجود الله الخالق وإثباته، ودَحْض الأفكار المناوئة للإسلام والتوحيد، والردِّ على شبههم وأفكارهم الضالَة والمنحرفة في هذا المجال فَحَسْبُ!!

وكتب (علم الكلام) طافِحَةٌ بما أقول وشاهِدَةٌ عليه، وأذكر منها على سبيل المثال، ما هو أكثر استشهاراً ورواجاً وهو كلِّ من كتاب:

١ ـ (شرح العقائد النسفية).

٢ \_ (شرح المواقف في علم الكلام).

٣ ـ (تهذيب الكلام).

وأُشيرُ في هذا المجال إلى أحد أقوال مُفسِّر كبير وذائع الصِّيت، وهو (فخر الدين الرازي) رحمه الله تعالى صاحب كتاب (مفاتيح الغيب) المشهور بـ (التفسير الكبير)، إذ يقول الرازي رحمه الله تعالى ـ حسبما أتذكر ـ في تفسيره لآيات بداية سورة (غافر) وبالتحديد في تفسير الآية الكريمة: ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوْ آ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١ ﴿ ﴾، فعند تفسير قوله تعالى \_ عن الملائكة الحاملين للعرش والمتواجدين حوله \_ [﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِهِ ١٠٠٠] \_ أي والملائكة الحاملون للعرش والمُلْتَفُّون حولَه يؤمنون بالله -، يَنْقُلُ الرازي قولاً لـ (جار الله الزمخشري) رحمه الله صاحب التفسير المشهور بـ(الكشَّاف) ويُبْدي إعجابَهُ الشديد بهِ، والذي يتلخُّصُ فَحْواه في أنَّ قولَهُ تعالى عن الملائكة: [﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ﴾] يدلُّ على أنَّ الملائكة أيضاً لـم يَرَوْا ولا يرون الله تعالى، إذ لو كانت الملائكة يرون الله تعالى، لم يكن في إيمانهم بالله، كبيرُ أهمية، كي يمدحهم الله تعالى به!! (١)، ومن الواضح أن الزمخشري المعتزلي، إنَّما يريد أن يُدَعِّم بقوله واستنباطه هذا، مُعْتَقَدهُ الإعتزاليُّ القائل: (إِنَّ الله تعالى لن يُرى لا في الدنيا ولا في الآخرة)، والآن لا نريدُ التطرُّق

<sup>(</sup>۱) انظر: التفسير الكبير، للرازي، ج١٤ ص٣٠، ٣١. <u>www.alibapir.net</u> ۱۱۷

إلى الردِّ على هذا المُعْتَقَدِ الخَطَأ، ولكن الذي أريدُ أن أُعَلِّق به على هذا الموقف للإمام الرازي رحمه الله، هو:

أن الرازي وكذلك الزَّمَخْشري وكثيرين غيرهم (١)، بما أنه اختُصِرَ مفهومُ الإِيمان بالله تعالى عندهم، في الإعتقاد بوجوده خالقاً ورباً، كانوا يتصوّرون أنه ليس للإِيمان بالله تعالى معنى ومفهومٌ سوى الإعتقاد بوجوده وخالقيته وربوبيته، ثم استنتجوا من هذا التصوّر الخطأ لمفهوم الإيمان، أنَّ مَدْحَ الله للملائكة بسبب إيمانهم به، دليلٌ على أنهم لا يرونه، إذْ من يرى شَيْئاً ويُعاينُهُ، لا يُمْدَحُ بسبب إيمانِه به!

وفات هؤلاء الأفاضل - غفر الله لنا ولهم - أن قضية الإعتقاد بوجود الله وخالقيته وربوبيَّته، ممّا تشترك فيه المِلَلُ والطوائِفُ جميعُها، وهي - كما فَصَّلْناها في الفصل الأول من الباب الأول - من القضايا التي فَطَر الله الناسَ عليها، ومن القضايا البديهية التي تَشْهَد بها بدائِهُ العقول، ولم يعتبر كتابُ الله الخبيرُ بالناس، والعليمُ بِفِطَرِهم وعقولِهم، قضيَّة الإعتقادِ بوجود الله، وكونِهِ خالقاً وفاطراً للسموات والأرض، مشكلة فكرية للبشر، بل اعتبرها قضية مسلَّمة وبديهية، فعلى سبيل المثال، يقول جل وعلا: ﴿قُلُ مَن رَّبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ... ﴿ [الرعد: ١٦]، ويقول: ﴿قَالَتُ رَسُلُهُمُ أَفِي اللَّهِ شَكُ فَاطِر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾ [إبراهيم: ١٠]،

وجليًّ أن تَأَثُّر أولئك العلماء بالفلسفة عموماً، والفلسفة اليونانية خصوصاً، والتي كانت تعتبر الثقافة الأجنبية الرائجة في ذلك العصر ـ كما أن هناك في عصرنا الحالي بعض الأفكار والتيارات الثقافية والسياسية والشرقية والغربية الرائجة ـ، كان له أبلغُ الأثَرِ في أن يَنْحوا ذلك المنَحْى، ويُحرِّدوا الإيمان من كل مكوِّناتِهِ القلبية وآثاره وثماره العَمَلية، ويَحْصِرُوه في دائرة النَّهن وحده، وكأنَّهم رحمهم الله وإيانا، كانوا غافلين عن أنه إذا ما أصبح الإيمان مجرَّد الإعتقاد بوجود الله وكونه خالقاً وربّاً، فحينئذ يتساوى المسلمون في اعتقادهم في الله تعالى مع (إبليس) الذي لم يَرْتَبُ قطُّ في

<sup>(</sup>۱) وأنظر: روح المعاني، ج۲۶ ص٤٠٣، للآلوسي والذي فَسَّر الآية المذكورة نفس التفسير! <u>www.alibapir.net</u> ۱۱۸

هذه القضية، كيف وقد حاوره الله العظيم وجادَلَه هو بالباطل! وكذلك يتساوون مع آل فرعون المستيقنين بصدق موسى عَلَيَكُلُهُ، وأبي جهل المُسْتَيقِنِ بصدقِ محمد عَلَيْكُمُ، ومعلوم أن المشركين لم يجادِلوا قطُّ في قضية وجود الله وخالقيته وربوبيَّته!

ولكنَّ الأَمر ليس كما تصوّروا، بل شأْنُ الإيمان أَجَلُّ من ذلك وأكبر، كما بيّناه وبيَّنه قبلنا العلماءُ المحقِّقون والأئمة الراسخون في العلم رحمهم الله تعالى، ونحن في هذا نقتفي آثارَهُم المباركة ونهتدي بهديهم في ضوء كتاب الله تعالى ـ وجزاهم الله أحسن الجزاء.

#### إذن:

فالمقصود بإيمان الملائكة بالله تعالى، هو كلُّ ما يشتمل عليه لَفْظُ الإيمان من مفاهيم، كما بينّاه في السابق من: استسلام لله تعالى، وحُبً وتعظيم، وإجلال، وطاعة، وتقديس، وخشية، وتوكّل. . الخ، ولَيْس فقط الإعتقاد بخالقيته، والذي يشارِكهُم فيه حتى شِرارُ الخَلْق، مثل إبليس وفرعون وأبو جهل، كي تُؤثّر فيه رؤيةُ الله تعالى أو عَدَمُها!

## ٤ - (ولكن ينعكس ضياؤه على باطن الإنسان، فيُثْمِرُ فيه اليَقِينَ والطُّمَاْنينةَ والتصديقَ):

أجل إن الإيمانَ وان كان مَحَلُّ استقراره هو القَلْبُ، كما تحدِّثنا عن هذا الموضوع في السابق واستشهدنا بالآيات المباركات، ولكن ينعكس ضياؤه على روح الإنسان كلِّها، وكنتيجة لذلك يَحْصُلُ للإنسان كلِّ من البقين والطمأنينة والتصديق.

واليقين (١) \_ كما أرى والله تعالى هو العليم الحكيم \_ عبارة عن

<sup>(</sup>۱) عرَّف الجرجاني (اليقين) بعدَّة تعريفات، منها: (في اللغة: العلم الذي لا شكَّ مَعهُ وفي الإصطلاح: إعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلّا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال)، وقيل: (اليقين: رؤية العيان بنور الإيمان) وقيل: (اليقين: إرتفاع الريب في مشهد الغيب)، التعريفات: ص ٢٥١.

التوافق الحاصل بين العقل الحاوي للعلم، والقلب المشتمل على الإرادة، فيصير علم الإنسان نتيجة ذلك التوافق: عِلماً حضورياً شهودياً، ويُصْبِحُ الإنسان المُوقِنُ عاملاً بعِلْمِهِ ومتحرِّكاً وفقه، ويزول الإنفصال بين العقل والقلب، بل يَتَّجِدان ويتّجهان وجهة واحدة.

والطُّمَأْنينَةُ عبارة عن السّكون<sup>(۱)</sup> والهدوء والسرور الذي يُخَيِّمُ على القَلْب والروح، من جرّاء تنوّرهما بنور الإيمان، وارتباطهما بالله تعالى والشعور برحمته وفضله ولُطْفهِ وقربه، مع جلالِهِ وَعَظمَتهِ وعُلوَّه.

والتصديق يجمع بالإضافة إلى اليقين والطمأنينة المرتبطين بالعقل والقلب، إقرارَ اللِّسان أيضاً.

وبما أننا في السابق تحدَّثنا عن هذا واسْتشهدنا بالآيات الدالة عليهِ، فلا نرى داعياً للإعادة، ولكن أرى من الضروري أن نعرِّف بـ(باطن الإنسان) وما يحتوى عليه مفهومُهُ من المحتويات، فأقول:

نقصد بـ (باطن الإنسان) جانِبَهُ المعنويَّ المَخْفيُ، وقد أَخَذْنا هذا التعبير من قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ . . ﴾ [الأنعام: ١٢٠]، إذ من الواضح أن الإثم الظاهر، هو ما يقترفه الإنسانُ بِبَدَنه وأعضائه الظاهرة، والإثم الباطن، هو ما يقترفهُ بروحه وقَلْبِهِ وقِواه المخفية المعنوية، وقد استعمل كتاب الله الكريم كلاً من:

الروح، النفس، القلب، الفؤاد، اللَّبّ، الحِجْر، النَّهْية، الحُلُم، للتعبير عن الجانب المعنوي للإنسان، إذاً: لا بدّ من أن نُلْقي الضوء على مفاهيم هذه الألفاظ:

### ١ \_ (الـروح):

أمّا الروح فقد كفانا الله تبارك وتعالى مؤنة إتعاب النفس للإطّلاع

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ص١٩٦.

عليها، حيث قال إجابة عن السؤال الذي وجِّه إلى رسول الله عليها بخصوصها:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَهَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا مَا الْمِساءَ].

إذاً: لا طمع في دَرْكِ حقيقة الروح وكيفيتها، إذ هي أمرٌ ربّانيً خاص به، والبشر لا يمكنهم بعلمهم المحدود القليل الوصول إلى معرفة كُنْهها.

#### ٢ \_ (النفس):

وأمّا النفس فبما أنّ الله تعالى أخبرنا - كما بينّاه في الفصل الثالث من الباب الأول - أنّه خلق كلاً من (آدم) عَلَيْتُ في وذرّيّتِهِ من بعده، من شيئين اثنين وهما: الطّين والرّوح، لِذا فالإنسان ليس سوى جسمه الترابي وروحه الربّاني، وبناءً عليه: فالنفس يجب أن تُرجِعَ بِنَسَبِها إلى الروح، وذلك لأنها ليست جسماً يحس به، فهو من الشق الآخر لوجود الإنسان، وهو الروح، ولكنه أيضاً لا بدّ من وجود اختلاف بينهما.

والملاحظ أن الله تعالى لم يذكر الروح في كتابه لا بِمَدْحِ ولا بِذَم، ولكنّه أطلق كليهما على النفس، حيث مدحها حيناً، وذمّها حيناً آخر، بحسب أوصافها المختلفة، كما قال تعالى:

إذن:

هنا وصف (يوسف) عَلَيْتُلا نُفْسَهُ بِأَنَّها كثيرة الأمر بِالسَّوْءِ، وإذا كانت <u>www.alibapir.net</u>

نفس يوسف نبيِّ الله، الطاهر والعفيف، بهذه المثابة، فما بالك بنفوس الآخرين!

٢ - ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَنَهَا ﴿ فَأَلْمَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴿ وَ الشمس].

وهذا يفهم منه أن النفس هي الرّوح ذاتها، ولكن سُمِّيَتْ نَفْساً بعد تَلَبُسها بالبدن، وإنما وجِّه لها المدحُ تارةً، والذمُّ تارةً أخرى، لأن الروح بعد دخولها البَدَن، يتَأتَّى منها كلِّ من الخير والشر، ويوجّه له المدح أو الذم بحسب ذلك، ولكن قبل الدخول في الجسد ليست كذلك.

إذن:

الروح مثل فارس اتَّخذ الجسم مَرْكَباً ووسيلةً، فإذا تحرَّكَتْ به نحو الخير، مُدِحَتْ، وإنَّ تحرَّكَتْ نحو الشرِّ، ذُمَّتْ، وما دامت في الجسد تسمَّى نفْساً، ولكن بعد خروجها منه يعود إليها اسمها السابق، كما جاء في الحديث النبوي: «إِنَّ اَلرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: ٩٢٠)

هذا بالنسبة للروح والنفس.

### ٣ \_ القلب:

القلبُ كما يبدو في استعمالات كتاب الله تعالى له، إسمٌ لجانب الإرادة والتصميم واتّخاذ القرار في الرّوح، أي إن القلب أيضاً هو الروح، ولكن باعتبار جانبها الإراديّ، ومن الواضح وضوح الشمس أن موطن هذا الجانب من الروح ومركزه هو الصّدر، وهذا شيءٌ محسوسٌ، قال تعالى: ﴿فَإِنّهَا لاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ [الحج: ٢٢]، وليس المقصود بالقلوب هنا ـ وفي كلّ مكان آخر في كتاب الله تعالى ـ القِطْعَة اللّحمية الصنوبريَّ الشكل، نعم قد توجَدُ رابطة بيْن القلبُ المعنوي والقلب اللّحمي، ولكن الإنسان يحسّ بوضوح، أن القلب المعنوي موجود في الصّدر كلّه، لا في القلب فقط.

#### ٤ \_ الفواد:

والفؤاد، وإن ظنَّه أكثرُ أهلِ العلمِ وعَدُّوهُ لَفْظاً مُرادِفاً للقَلْبِ، ولكنَّ الذي بدا لي بعد تدبّري لكتاب الله، هو:

أنَّ الفؤاد إسمٌ لجانب الإدراك والمعرفة في الروح أي العقل، ومن الواضح أنَّ مركز هذه القوّة الإدراكية، هو الدِّماغ الذي هو في الرأس، أي أن الدِّماغ هي الآلة التي تستعْمِلُها الروحُ لكسب العلم والمعرفة، وقبله للتفكير والتحليل والإستنتاج.

ودليلي في كتاب الله الحكيم هو: استعمالُ كلِّ من المدح والذم للقلب، بحسب اختلاف حالاته من التوجّه نحو الخير أو الشر، كما قال تعالى:

١ ـ عن الكفّار الـمكذّبين: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾ [المطففين].

٢ ـ وعن المنافقين المخادِعين: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا مَرَضًا . . . ﴾ [البقرة: ١٠].

٣ ـ وعن قُساةِ القلوب: ﴿ . . . فَوَيْلُ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ . . . ﴾ [الزمر: ٢٢].

٤ ـ وعن الذين يتَّبِعون متشابهات القرآن: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَبَعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآء ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْويلهِ ۚ . . . ﴾ [آل عمران: ٧].

هذا بالنسبة لذمِّ القلوب المريضة الفاسدة، وأمَّا بالنسبة لمدح القلوب الطَيّبة السليمة، فقال تعالى:

- ١ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيْنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱللَّهِ تَطْمَيْنُ أَلْقُلُوبُ إِلَيْ إِلَا الرعد].
- ٢ ﴿ ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَالِهِ لَإِرْهِيمَ اللَّهِ إِذْ جَآءَ رَبِّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اللَّهِ ﴾ [الصافات].

- ٣ \_ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ . . . ﴾ [الأنفال: ٢].
- ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحُقِّ . . . ﴾

هذا بالنسبة للقلب، ولكن بالنسبة للفؤاد، لم يوجّه إليه مَدْحٌ ولا ذم، بل أكِّدَ في أكثر من آية في كتاب الله، على أن الفؤاد مثله مثل السمع والبصر، نِعْمة من نعم الله تعالى التي أعطاها للإنسان، لكسب العلم والمعرفة وللإطّلاع على الحق والصواب، والباطل والخطأ، من الأديان والأفكار والآراء، وهذه بعض الآيات التي تتجلَّى فيها هذه الحقيقة كالنَّهار:

١ ـ قال تعالى مُنَوِّها بشأن الفؤاد (العقل) وأنه مع السَّمع والبصر، ثالثة الأثافي لكسب العلم والمعرفة: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَ كُمُ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْدِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤٠٠ النحل].

٢ ـ وقال كذلك تنبيهاً على أن كلاً من السمع والبصر والفؤاد، ستجرى المُساءَلَةُ عنها والمحاسبةُ عليها: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٣ ـ وقال جلّ وعلا عن قوم عاد الهالكين، الذين لم يستجيبوا لنداء أخيهم الناصح الأمين (هود) عَلَيْق، وأرْجَعَ سبب هلاكهم إلى عدم استعمالهم سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم، والتي بالنتيجة كأنّهم لم يمتلكوها: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكُّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرُا وَأُفْئِدَةَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْءِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزءُونَ (أَنَّ) ﴿ [الأحقاف].

وإنَّما وجِّه المَدْحُ أو الذم إلى القلب، لكونه مركز اتخاذ القرار والتصميم، وينبوع الحُبِّ والبغض، والقبول والرفض، والإقدام والإحجام، نحو الخير والشرِّ، ولكن الفؤاد (العقل) ليس سوى آلة الكشف والإدراك، ومن الواضح أن العلم والإدراك بوحده، إذا لَمْ يُبْنَ عليهما خيرٌ أو شرٌّ، فلا يستحقان المدح ولا الذم، إذ هو سلاح ذو حدَّين ووسيلة لا غير، وإنما الوسائل بمقاصدها التي تتحقّق بها، فمن استعمل فؤاده في وظيفَتِهِ www.alibapir.net

الفطرية، واستفاد منه لفعل الخير، فهو قد شكر نعمة الله، ومن أهمل فؤاده أو استخدمه لنيل أغراض شِرِّيرة، فقد كفر النعمة، إذن: فالإنسان يُمْدَح ويُذَمُّ بِحَسَبِ كيفية استعماله لفؤاده، ولكن الفؤاد في ذاته ـ وكذلك السمع والبصر ـ لا يُمْدَح ولا يُذَمُّ، وذلك لأنَّ المدْحَ والذَّمَّ إنما يتوجّهان لصاحب الإرادة، أما حيث لا إرادة ولا اختيار، فلا مَدْحَ ولا ذَمّ.

# ٥ و٦ و٧ و٨ ـ وأمّا كل من (النُّهْيـة) و(اللُّبِّ) و(الحِجْر) و(الحِلْم)، فيبدو أنها أوصاف للفؤاد (العقل)، كلُّ باعتبارٍ خاص:

فالنُّهْية وجمعها (نُهى) اسم للفؤاد باعتبار نَهْيهِ الإنسان عمّا هو سيَّءُ وقبيح، واللُبُّ وجمعه (ألباب)، باعتبار أن العقل هو لُبُّ الإنسان الذي يميِّزه عن الحيوان، والإنسان من دون العقل كَقِشْرِ بلا لُبِّ! والحِجْر باعتبار منعه الإنسان عمّا لا يليق، والحِلْم باعتبار أن العقل يجعل الإنسان حَليماً، وهذه بعض الآيات التي ورد فيها هذه الألفاظ الأربعة:

- ُ ـ ﴿ . . . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِلْأُولِي ٱلنَّهَىٰ ﴾ [طه: ٥٤].
  - ٢ \_ ﴿ . . . إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الرعد: ٩].
    - ٣ ـ ﴿ هُلُ فِي ذَلِكَ فَسَمُّ لِّذِي حِجْرٍ ﴿ إِنَّ الفجر].
- ٤ \_ ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بَهُذَا أَمَّ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ الطور].

ومما تَجْدُرُ مُلاحَظَتُهُ أَن كتابَ الله الحكيم لم يستعمل لفظ (العقل) كاسم مفرد أو جمع، وإنّما استعمله في حالة الفعل ماضياً ومضارعاً، كما قال تعالى:

- ١ ﴿ ﴿ أَنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُعُلّمُونَ ﴿ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْهِ البقرة].
- ٢ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ شَا ﴾
   العنكبوت].

٣ ـ ﴿ . . . كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴾ [النور: 17].

وكلمة (عَقَلَ) في أصل اللغة يعني (رَبَطَ) يقال (عَقَل الدابة)، وسُمِّي (العِقالُ) عِقالاً لأنه يربط به البعير حتى لا ينطلق هنا وهناك (١٠)، وسُمِّي الفؤاد عقلاً، لأنه يعقل الإنسانَ عن كل ما يسوءُه، وربما حكمة مجيئه في كتاب الله بصيغة الفعل دون الإسم، هي أنَّ العقل يكمن جوهره في حركته التي تُسَمَّى تفكّراً أو تدبّراً أو تعقلاً، ولهذا ذكره الله تعالى في حالته التي يتحقق فيها وجوده، لِيَدُلنا على أن من لم يحرِّك عقله ولم يعقل به، فكأنَّما هو فاقد العقل! (٢).

وممّا مرَّ ذكره تبيَّن لنا أن:

الفؤاد وكل ما تحت إمرته من جنود، كالسّمع والبصر والخيال واللَّمْسِ والذوق والشمِّ، إنما هي وسائل بيد القَلْبِ، يستعملها حسب رغبته وهواه، في الخير والشرِّ.

والآية تتحدث عن شِدَّةِ غَمِّ وحُزْنِ أُمِّ موسى \_ وَهُا \_ من جرّاء جعلها إياه في التابوت ورميها التابوت في الماء (نهر النيل)، فيصف سبحانه أُمَّ

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ص ٢١٩: (عَقلْتُ البعيرَ عَقلاً، والعقال: ما يُعقَلُ به، جمعه: عُقُل).

<sup>(</sup>٢) [العقل الذي هو مصدرٌ على الحجا واللُّبّ، ولهذا قال بعض الناس: العقل غريزة يتهيأ بها الإنسانُ إلى فهم الخطاب]، المصدر نفسه، ص ٢١٩. www.alibapir.net

موسى بأنها أصْبَحَ عَقْلُها فارغاً من أي فكر، سوى التفكير في موسى ومصيره، ثم يذكر تعالى بأنه قوَّى قَلْبَها بإنزال السكينة عليها.

وهذا التعبير - أي وصف العقل بأنه فارغ من الفكر - تعبير شائع في كل اللّغات، عندما يراد التأكيد على شدة الخوف أو الحزن أو الغمِّ، والآية واضحة الدلالة على أن الفؤاد مَحَلُّ الفكر، كما أن القلب محلُّ التصميم والنية، لأن الله تعالى يُرْجِعُ سَبَبَ عدم بَوْح أُمِّ موسى بِغَمِّه الذي أَفْقَدها الفِكرَ والشعورَ، إلى رَبْطِهِ سبحانه على قلبها(١).

وخلاصة القول ونتيجته بالنّسبة للتعريف بباطن الإنسان، هي:

أن الإنسان له ظاهر وباطن، فظاهره جسمه الترابيُّ، وباطنه روحه الأمريُّ، والنفس اسم ثانِ للروح بعد تلبّسها بالبدن، ولهذا يتوجه المَدْحُ والذَّمُّ إلى النفس دون الروح، بحسب ما تزاول بجسمها وأعضائه من أعمال.

والقلب اسم للجانب الإراديِّ للروح أو النفس، ومحلُّه الصدر، والفؤاد اسمٌ للجانب الإدراكيِّ منها، ومركزه الدِّماغ الذي هو في الرأس، وقد أطلق كتابُ الله كلاً من أسماء النُّهْية واللُّب والحِجْر والحِلْم، على الفؤاد باعتبار أوصافه، ولكن لم يستعمل له لفظ العقل، إلّا في حالته الفعلية فقط، ثم إن الفؤاد والحواس التي تأتمر بأمره من سمع وبصر ولمس وذوق وشم، كُلُّها وسائل بيد القلب يستعملها ويوجِّهها كيف يشاء، ولهذا فهو - أي القلب - يُمْدَحُ ويُذَمُّ مثله في ذلك مثل النفس، بحسب ما يختار، وبحسب الوجهة التي يوجِّه إليها الفؤاد جُنُودَهُ.

## وكذلك يَنْعَكِسُ على ظاهره، فَيُزَيِّنُهُ بالإقرار والسَّمع والطاعة والإتباع):

أي أن الإيمانَ المستقرَّ في القلب، كما ينعكس ضياؤه على الباطن، كذلك ينعكس على الظاهر، وكما ينوِّر الروحَ والقلبَ والفؤادَ، كذلك يزيِّن الجسدَ والجوارحَ، بالأعمال الصالحة والتصرّفات الشرعية.

أجل إنَّ الإيمانَ الحَقَّ كما يُنوِّرُ الباطِنَ بعد استقراره في القلب مباشرةً كذلك يُزَيِّن الظاهِر، إذْ ما الجِسْمُ الظاهر إلّا ظِلُّ وصدىً للرّوح الباطن، فما حدث في القلب، انعكس على الجسم رأساً لا محالة، وهذا شيءٌ مُشاهَدٌ محسوسٌ، حتى في الأمور العادية كالحزن والفرح، والغضب والرضى، والخوف والأمن، إذْ يرى الإنسانُ بوضوح آثارَ كلِّ من تلك الحالات النفسية التي أشرنا إليها، على صفحات وجوه أصحابها.

ثم إِنَّ تَزَيُّنَ الظَّاهِرِ يتمثَّل في عِدَّة أشياء:

أولاً: في الإقرار بالإيمان، وبكل ما يستلْزِمُهُ الإيمان.

شانياً: في السّمع، أي السّعي لفهم الدين والفِقْهِ فيه، تحقيقاً لما وصف الله تعالى به رسولَه النبيَّ الأُمِّيَّ وأَتْباعَه المؤمنين، إذ قال: ﴿ اَمْنَ اللَّهُ وَلَيْهِ وَمُلْيَهِ وَكُنُهِ وَ وَلُسُلِهِ وَمُلْيَكِهِ وَلُنُهِ مِن رَّبِهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللَّهِ وَمُلْتَهِ كَلِهِ وَكُنُهِ وَرُسُلِهِ وَلَا لُورُ مُنْ لِهِ وَمَلَاهِ مَن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ... ﴿ [البقرة: ٢٨٥].

ثالثاً: في الطّاعة، أي تطبيق الدين وتنفيذ أوامره ونواهيه، وتجسيده في الحياة الفردية والأُسَرية والإِجتماعية، وقد ركّز كتاب الله على الطاعة أيّما تركيز، حيث تكرّر الأمر بالطاعة في آيات كثيرة جداً، وقلّما ذكر الله الطاعة وأَمَر المؤمنين بها، إلّا وقَرَنَ بين طاعته وطاعة رسوله عَلَيْهُ، مثل:

\* ﴿ . . . وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١].

\* ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم. . . ﴾ [النساء: ٦٩].

\* ﴿ قُلُ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ . . . ﴾ [النور: ٥٤]. www.alibapir.net

- ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسَمَعُونَ ﴿ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسَمَعُونَ ﴿ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ
   تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ
- \* ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمَّ . . . ﴾ [النساء: ٥٩].

وقد وصف الله تعالى خاتم الأنبياء وأتباعه المؤمنين، بأنهم يعلنون الطاعة لله تبارك وتعالى بإطلاق: ﴿...وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ...﴾ [البقرة: ٢٨٥].

رابعاً: في الإِتباع، أي إتباع شريعة الله والإلتزام بها، حسبما أمر بها الله تبارك وتعالى، وطَبَقَهَا رسولُ الله في وأصحابُهُ، وكلُّ من اهتدى بهديهم وسار على دَرْبِهم، قال الله تبارك وتعالى آمراً رسولَه باتباع شريعته التي أنزلها عليه: ﴿ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَا نَتَبِعُ أَهُواءَ ٱلذِينَ لا يعَلَمُونَ ﴿ الجاثية]، وقال آمراً أهل الإيمان باتباع ما أنزله: ﴿ أَتَبِعُوا مَا أَنزِلُهِ إِليَّكُمُ مِّن رَبِّكُمْ وَلا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ وَالْمَالِيَّةُ قَلِيلًا مَا تَذكَّرُونَ ﴿ الأعراف].

والفرق بين الطاعة والإِتباع، ليس إلّا في الجهة التي يُوجَّهُ إليها كلَّ منهما، فالطاعة تتوجَّه إلى مُطاع، ولهذا لم يذكر الله الطاعة، وما أَمَر المسلمين بها، إلّا وأضافها: إمّا إلى الله ورسوله، أو إلى الله، وقد وردت مرة واحدة فقط مضافة إلى (أولي الأمر) بعد الله تعالى ورسوله، ولكن عَطْفاً على الطاعة لهما وبدون تكرار كلمة الطاعة، وتفصيل هذا الموضوع تكفَّل به الفَصْلُ الثالثُ من الباب الثالث.

وهنا أُريد أن أُلقي الضّوء على مسألة مهمة طالما أُثيرَ حولَها النّقاشُ بين العلماء:



هل الأعمال (أي أعمال البَدَن الظاهرة) تقع ضمن دائرة الإيمان أم خارجَها؟ ثم هل هي مكوِّنة للإيمان، بحيث لا يتم ولا يصحُّ الإيمان بدونها، أم هي مُكَمِّلةً له فقط؟ وقد صار المسلمون عموماً أمام هذا المسألة ثلاثة أقسام:

١ ـ طرفٌ مفرِّظٌ.

٢ ـ طرفٌ مُفْرطً

٣ ـ وآخرون متوَسّطون بينهما.

وسنشير إلى كل من هذه الأطراف الثلاثة وآرائهم باختصار، ثم نُدُلي بما نراه حقاً في الموضوع:

## ١ ـ المُفَرِّطون:

وهم الذين أنكروا أن تكون للأعمال الظاهرة أية علاقة بالإيمان، وقالوا إن الإيمان حقيقة واحدة بسيطة غَيْرُ مركَّبة، ويتساوى فيها أهلُ الإيمان كلُّهم، لذا فلا يَضُرُّ مع الإيمان ذَنْبٌ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، هؤلاء عُرِفوا في التاريخ الإسلامي بعنواني:

أ ـ (الجهميّة) لأن (جهم بن صفوان) هو أبرز شخصيات هذه الفكرة.

ب ـ و(المرجئة) وهم أنواع، ولكن يجمعهم كُلَّهم وصْفُ: (تأخيرِ <u>www.alibapir.net</u> ١٣٠ العمل عن الإيمان) أي: جعل الإيمان واعتباره شيئاً مستقلاً عن العمل، وهذا هو سبب تسميتهم بالمرجئة، من (أرجأ الأمر يُرْجِئُهُ) أي يُؤخّره (١).

وهناك فروق بين الجهمية والمرجئة، ولكنهما مجتمعان على فصل العمل عن الإيمان.

#### ٢ \_ المُفرطون:

وهم عكس الإِتجاه السابق، حيث يعتبرون كلَّ عمل (سواءٌ كان فِعْلَ مأمورٍ أو تَرْكَ محظورٍ) مكوِّناً للإيمان وشرطاً لِصِحَّتِهِ، وبناءً عليه: فكل مسلم يرتكب كبيرة - كأن يترك واجباً أو يفعل حراماً -، يخرج من دائرة الإيمان، إذن: - على رأيهم - الذنوب تَضُرُّ بالإيمان أَيَّما ضَرَر، بل كل ذنب يَنْقُضُ الإيمان، ويُخْرِجُ صاحِبَه من دائرة الإيمان والإسلام!

وهؤلاء أيضاً عُرِفوا تاريخياً بعنواني: أ ـ الخوارج. ب ـ المعتزلة. والفرق بينهما من ناحية نظرهم إلى الإيمان: أَنَّ الخوارِجَ كانوا يعتبرون كلّ مُرتكبِ كبيرةٍ ـ من المسلمين ـ خارجاً من دائرة الإيمان وكافراً، ولكن المعتزلة يقولون: إنَّ مرتكِبَ الكبيرة لم يَعُدْ مؤمناً، وَلمْ يُصْبِحْ كافراً، بلهو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر، وقاعدة (المنزلة بين المنزلتين) أحد الأركان الخمسة للمعتزلة، وهي:

(التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

#### ٣ ـ المتوسِّطون بين الطرفين:

وهم يمثّلون السَّواد الأَعظم والأكثرية من علماء الأُمّة، تاريخياً، وهؤلاء توسَّطوا بين الإتجاهين، ورفضوا كلا الرأيين السابِقَيْنِ، وقرَّروا أن للأعمال الصالحة صلةً وثيقةً بالإيمان، وهذا القَدَرُ \_ أي كون الأعمال

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ص١٢.

مرتبطة بالإيمان \_ هو القَدَرُ المشترَكُ المتَّفقُ عليه بينهم، وأما ما اختلفوا فيه بهذا الشأن فسنشير إليه بعد قليل.

وبناءً على هذا الرأي، والذي هو الرأي الوسط والصّواب عموماً، فإن للأعمال فِعْلاً وترْكاً، تأثيراً في الإيمان، إيجاباً وسَلْباً، وقد عَبَّر العلماء والأئمة عن هذا الإتجاه بقولهم: (الإيمان يَزِيدُ ويَنْقُصُ، يَزِيدُ بالطاعة وينقص بالمعصية).

وأما الذي اختَلفَ بشأنه العلماءُ في هذا المجال، فهو:

هل الأعمال مكمِّلة للإيمان فقط، أم مكوِّنة له أيضاً؟ أي: هل وجود أعمال الجوارح بفعل المأمورات وترك المحظورات، شرطٌ لكمال الإيمان، ويصحُّ بدونها، أم هي شرطُ لوجوده، ولا يَصِحُّ ولا يَتِمُّ بدونها؟!

وقد مالَ بعضُ العلماء إلى الرأى الأول، ومالَ البعضُ الآخر إلى الثاني، واستدلُّ كلا الفريقين بأدلَّة لإثبات رأيه، ولكن لا مجال ولا أرى مُوجباً للخوض في تفاصيل ذلك.

وقد آنَ الآن أوانُ الإدلاء بدَلْوي في الموضوع:

فأقول مستعيناً بالله تعالى، وفي ضوء ما تقدم ذكره مِنْ كتاب الله الكريم:

١ ـ بما أنَّ الآيات القرآنية صرَّحت بأنَّ محلَّ الإيمان هو القلب، فالإيمان يستقِرُّ في القلب فقط، ولَيْسَ له مكانٌ آخر في كيان الإنسان.

٢ ـ وبما أن الآيات القرآنية بينَّتْ أن الإيمان بالإضافة إلى جذورها العقلية والقلبية، له آثارٌ وثِمارٌ تَتَمَثَّلُ في تعبيرات اللِّسان الإيمانية، من إقرار وذكر وغيرهما، وأعمال الجوارح، وقد سمَّى الله بَعْضَ هذه الآثار والثمار إيماناً.

٣ ـ ثم بما أن الله تعالى يُخاطِبُ المسلمين بلفظ: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٣ ءَامَنُوا ﴾ عندما يبيِّنُ ويُحدِّدُ لهم شرائِعَ الإسلام وأعمالَه، فَهذا يدلُّ على أن لهم إيماناً قبل قيامهم بما يُكَلِّفون بهِ من أعمال. www.alibapir.net

أَجَلْ بناءً على هذه الحقائق الثلاث، نقول:

إِنِّ أُوَّلَ ما ينشأ من الإِيمان، هو تلك الحقيقة النورانية التي تدخُلُ القلب بإرادة الإنسان وكَسْبه، وفضل الله وتوفيقه وتيسيره، ولكن ما إنْ دخلت القلب واستقرّت فيه، إلّا وشَرَعَتْ بتنوير الباطن بحقائق الإِيمان (أعمال القلب)، ثم بتعمير الظاهر وتزيينه بالأعمال الصالحة والطاعة.

وما دام الإيمانُ موجوداً في القلب، فلا يمكن أن تَتَخلَّفَ عنه آثارُه وشِمارُه أبداً، فهي له كالظلِّ تُلازِمُه حيثما كان، أي كما أنه لا يمكن انفصال الظِّلِّ عن الشيء، أو كما لا يمكن الإنفكاك بين الشمس والقمر، والضياء والنور الصادرين منهما، كذلك بالنسبة لارتباط الأعمال بالإيمان.

ولكن الأعمال الصّالحة، أو الطاعة والإِتّباع، وإن كانت عموماً تُلازِمُ الإِيمانَ، لكن ليست كُلّها في درجةٍ واحدة، وفي مستوى واحد، حتى تكون لها حكمٌ واحدٌ!

بل منها ما لا يمكن أن تتخلَّف عنه أبداً، وفي أي حال من الأحوال، وهي الأعمال والآثار الّتي سمَّيْناها بِمُكَوِّنات الإيمان، والتي سمّاها الله تعالى إيماناً، أو جعلها شرطاً ضرورياً لوجود الإيمان، بِصِيغٍ مختلفةٍ دالَّةٍ على ذلك، كما بيّناها سابقاً.

وهذا النوع من الأعمال (الطاعة) يعتبر وجوده شرْطاً لوجود الإيمان أي لا يكون له وجودٌ بدونها.

ومن الأعمال (الطّاعة) ما هي شرطٌ لكمال الإيمان فَحَسْبُ، وليس شَرْطاً لوجوده، وهي التي لَمْ يُسَمِّها الله تعالى إيماناً، ولم يعتبرها شرطاً لوجوده.

هذا وقد قَسَّم بعضُ العلماء الأعمالَ الناشِئَة والنابعة من الإيمان، إلى ثلاثة أقسام:

أ ـ قسمٌ هو شرطٌ لوجود الإيمان ـ أي أصل الإيمان أو مطلق الإيمان ـ وأطلقوا على هذا القسم اسم (أصل العمل).

www.alibapir.net

۱۳۳

ب \_ وقسم هو شرطٌ لكمال الإيمان الواجب.

ج ـ وقسمٌ هو شرطٌ لكمال الإيمان المستحبّ، أو الإيمان المطلق.

ا \_ وأصل الإيمان، أو مُطْلَقُ الإيمان، هو الحدُّ الأقلُّ والأَذنى من الإيمان، الذي هو شرط لاعتبار الإنسان مؤمناً، ومن ثم يدخل به الجَنَّة في الآخرة، وهذا النوعُ من الإيمان لا يَحْفَظُ صاحِبَه من ارتكاب الكبائر.

٢ ـ والإيمان الواجب، هو الإيمان الذي يَحْفَظُ صاحِبَهُ من ارتكاب الكبائر ـ والكبيرة هي كل ذنب حُدِّدَتْ له عقوبةً دنيوية، أو عليه وعيد أخروي في الكتاب أو السنة، وهو إما فعل محظور أو ترك مأمور ـ(١)، أو يَجْعَلُ صاحِبَه الخاطِيءَ يتوب توبةً نصوحاً ماحية للذنوب كلِّها، ومن ثم يدخل به الجنة، في الآخرة قبل أن يعذب بالنار.

٣ ـ والإيمانُ المُسْتَحَبُّ أو المَطْلَقُ، هو الذي يَحْفَظُ صاحِبَهُ حتى من ارتكاب الصَّغائر وترك المندوبات المستحبَّة، وهذا هو أعلى وأفضل أنواع الإيمان، ولكلِّ من المؤمنين في الآخرة، من الثواب والرِّفعة على قَدرِ إيمانهم وطاعتهم وإحسانهم.

## ٦ ـ (ويجعله متحلّياً بالفضائل النفسية والخُلُقية).

ومن الواضح أن مفهوم الأعمال الصالحة والطاعة والإِتباع، يشمل أيضاً مسألة التحلّي بالفضائل النفسية والخُلُقية، ولكن أَفْرُدْتُها بالذكر تأكيداً على أهميتها.

ونقصد بالفضائل النفسية، تلك الشيم والخصال الحميدة الرفيعة الباطنة التي يُثْمِرُها الإيمانُ في النفس المؤمنة المتقية المتزكية، سواءً منها المرتبطة بما بين الإنسان وربّه، أو بما بين الإنسان وغيره من الناس، وبما أنّنا قد

<sup>(</sup>۱) وعرَّفَها الجرجاني بقوله: (الكبيرة: هي ما كان حراماً مَحضاً شُرِعَ عليها عقوبة محضةٌ بِنَصِّ قاطِعِ في الدنيا والآخرة) التعريفات ص، ١٨٠. <u>www.alibapir.net</u> **١٣٤** 

فصَّلْنا القول في هذا الموضوع في الفصل الأول من الباب الثالث، فَنُحيِلُ عليه ونَدَعُ الحديث عنه هنا.

وكذلك نقصد بالفضائل الخُلُقية تلك الأخلاق الحسنة والآداب السامية الظاهرة التي يُثْمِرُها الإيمانُ في الإنسان المؤمن، في مجال تعامله مع الناس، وقد تحدَّثنا عن هذا الموضوع أيضاً في الفصل الأول، وكذلك الفصل الثاني من الباب الثالث.

وقد جعل رسولُ الله ﷺ خُلُقَ المؤمِن معياراً لإيمانه، حيث قال: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمِ» (أَخْرَجَهُ التَّرمِذِيُّ برقم: (١١٦٢) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ برقم: (٤١٧٦) قال الشيخ الألباني: حَسَنٌ صَحِيح).

وكذلك جعله سبب الخيرية حيث قال: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْسَنَكُمْ أَخْلَقاً» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَارِيُّ برقم: (٣٥٥٩)، وَمُسْلِمٌ برقم: (٢٣٢١)).

## ٧ ـ (كالشمس الَّتي تضيئ بأشعَّتها ما حولَها وما بَعُدَ عنها):

وهذا مثال ضَرَبْنَاهُ لتوضيح كيفية ارتباط الأعمال والطاعة بالإيمان، إذْ شبَّهْنا الإيمان بالشمس، وآثارَها وثمارَها المتمثِّلة في السمع والطاعة والإِبِّباع (الأعمال الصّالحة) بِأَشعَتها، إِذْ كما أن الشمس لا يمكن أن توجد من دون أشعَّتها، وأشعَّة الشمس جزءٌ منها ولا تنفصل عنها بحال، كذلك لا وجود للإيمان إلّا مع آثاره (المشروطة لوجوده خصوصاً، والمشروطة لكماله عموماً) وثماره الطيِّبة، فهي جزءٌ منه ولا تَنْفَكُ عنه أبداً.

وفي ختام بحثنا حول تعريف الإيمان، أودُّ الإشارة إلى مسألة مهمّة، وهي:

إنّ آثارَ الإيمان وثمارَه العامة والخاصّة المشروطة منها لوجود الإيمان، يختلفُ حكم اشتراطها من شخص إلى آخر، بل ومن شخص واحد في حالة إلى أخرى، وهذا هو المقصود بمصطلح (الإيمان المجمل www.alibapir.net

والإيمان المفصّل)، وسبب ذلك هو أنَّ التكليفَ الشرعيَّ على قَدَرِ الطاقة والوُسْعِ، كما قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاً...﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقال: ﴿ فَٱلْقُولُ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْمُ مَن . . ﴾ [التغابن: ١٦]، وبناءً عليه: فمن لم يتمكّن من معرفة بعض الأحكام الشرعية التي تتضمّن بَعْضَ الواجبات، أو بعض المحظورات، رغم بذل الجهد الميسور له، ومن غير أن يكون له تقصير مُتَعَمَّد، ثم ترك تلك الواجبات، أو ارتكب تلك المحظورات التي يجهل حكمها، فهو لا يعتبر آثِماً، ومن ثمّ لا حسابَ عليه ولا عقابَ بسب ذلك.

وهذا هو السِرُّ في أن الله تعالى اعتبر المسلمين: (مؤمنين) في أول عهدهم بالإسلام في مكة، قبل أن يُنزِّلَ عليهم الأحكام الشرعية المحدِّدة للواجبات والمحرَّمات، وكذلك الحالُ الآن، إذا حال حائلٌ واقعي من جهلٍ أو إكراهٍ أو اضطرار، دون تمكُّن أحدٍ من أهل الإيمان، من مزاولة واجبِ أو اجتناب حرام، فإنَّ هذا لا يضرّ إيمانهُ الذي اطمأنَّ به قَلْبهُ، وتنوَّر به بالظِنُهُ، وتَجمَّلَ به ظاهِرُهُ، بالقَدر الذي هو في وَسْعِه وإمكانه.

ونَخْلُصُ من كل ما مرَّ ذكره، بصدد تعريف الإيمان، إلى القول:

وبهذا نختم الكلام عن موضوع تعريف الإيمان، وننتقل إلى الفصل السادس، لِنُلْقىَ الضوء على (الكفر) أيضاً ونعرِّفه باختصار.

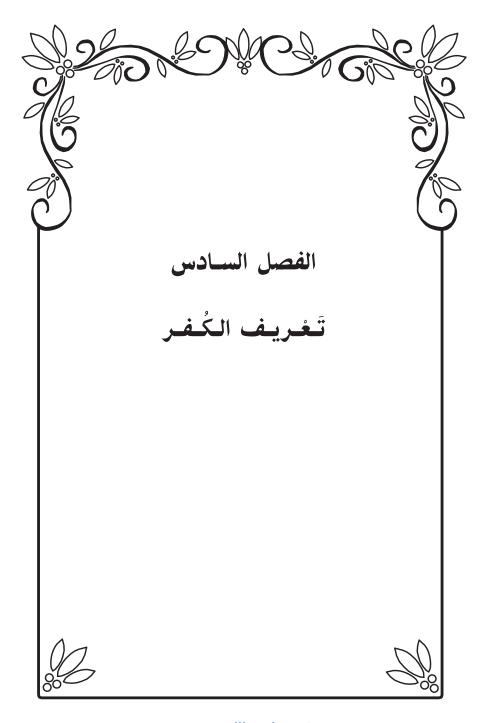

www.alibapir.net

ونعرِّفُ الكُفْرَ في ضوءِ آيات كتاب الله المبين، وفي ضوءِ ما مرَّ معنا من أبحاث، بالتعريف الآتي:

#### <u>الكفر</u> :

(هو الظلمة التي يَكْتَسِبُها الإنسانُ بنفسه، وبتزيين الشيطان، ومُستقرُه القَلْبُ، فَيُظْلِمُ باطِنَ الإنسان بالضَّلال والتكذيب، ويُقبِّح ظاهِرَهُ بالطغيان والتوليِّ والعصيان، والتَلبُس بالرذائل النفسية والخُلُقية، كاللّيل الحالِكِ الذي يُخَيِّمُ على كلِّ شيءٍ بظَلامِهِ).

## ١ - (الكفر هو الظلمة التي يكتسبها الإنسانُ بنفسِهِ، وبتزيين الشَّيطان).

وإنّما سمّينا الكفر ظلمةً على عكس الإيمان الّذي عبّر عنه كتاب الله بالنور، اقتباساً من كتاب الله الذي استعمل هذا التعبير للكفر، في أكثر من آية، منها:

\* ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُم نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَثْلُهُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ . . . ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

﴿ . . . وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ أَوْلِيآوُهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ . . . ﴿ [البقرة: ٢٥٧].

\* ﴿ الرَّ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْخُمِيدِ ﴿ ﴾ [إبراهيم]. <u>www.alibapir.net</u>

179

وأما كون الإنسان الكافر، هو الذي يكتسب ظلمة الكفر بنفسه، ويُظْلِمُ بها وجوده، فقد بينّاه من قبل، وأكتفى هنا بالإشارة إلى هذه الآيات بهذا الصَّدد:

١) ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْمَا ۚ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفُر لَنَا وَأَرْحَمُناأٌ أَنتَ مَولَكنا فَأَنصُرنا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ [البقرة].

ويدلُّ بناءُ كلِّ من لفظى (كَسَبَتْ) و(اكْتَسَبَتْ) وَجرَسَهُما على أنَّ المقصود بالكسب هنا، هو كسب الإيمان والطاعة، والمقصود بالإكتساب هو اقتراف الكفر والمعصية ـ بالإضافة إلى دلالة (ل) في: (لُها) و(على) في (عليها)، إذ (ل) للنفع، و(على) للضّرر ـ ولا شك أن الإيمانَ والطاعَةَ بسبب موافقتهما للفطرة أسهل وأيْسَر، من الكفر والمعصية المتصادمين مع الفطرة].

- ٢) ﴿ . . . فَمَن شَآءَ فَلْبُؤُمِن وَمَنِ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ . . . ﴾ [الكهف: ٢٩].
- ٣) ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا أَلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَلِعَقَةُ ٱلْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٩٤٠ [فصلت].

وأما تزيينُ الشيطانِ الكفرَ للكافر، فهذا هو وظيفة الشيطان الرجيم، كما بيَّن ذلك كتابُ الله في أكثر من آية، منها:

- \* ﴿ تَالَّذِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰٓ أُمَدٍ مِّن قَبِلِكَ فَزَيَّنَ لَمُثُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلَّهُ ۗ [النحل].
- \* ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ [الحجر].
- \* ﴿ أَفَهُن زُيِّنَ لَهُ مُ سُوء عَملِهِ عَملِهِ عَلَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِي مَن يَشَأَةً فَلا نَذْهَبْ نَفْشُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ [فاطر].

ولكن ليس للشيطان أيُّ إكراهِ أو ضغطٍ في إضلال الناس وتكفيرهم، بل سلطانه الوحيد، يَتَمَثَّل في الوسوسة والدعوة إلى الشرِّ، كما قال تعالى www.alibapir.net

حكاية عن إبليس: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقّ وَوَعَدَ تُكُرُّ فَأَخْلَفَ ثُكُم مّ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَأَسْتَجَبُثُم لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُم وَمَاۤ أَنتُد بِمُصْرِخِت ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْكُ مُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِبراهيم].

#### ٢ ـ (ومستقرُّهُ القلب):

#### هذا ما بينًاه في السابق فلا داعي للتكرار، ولكن نقول باختصار:

إنّ القلب مركز الإرادة للنفس والروح ومركز القيادة والتوجيه، لذا فإذا أسكن في صاحِبِه نورَ الإيمان، وجُّهه نحو الله تعالى ومرضاته، والذي يكون سبباً لخيره وصلاحه في الدنيا والآخرة، ولكن إذا سَلُّطَ عليه ظُلْمةَ الكفر، فَوجْهَةُ الكفر حينئذِ معلومة، كما قال الشاعر:

ومَن جَعَلَ الغُرابَ له دليلاً يَمُرُّ به على جيف الكلاب!

وفي الحالتين، فإرادة الإنسان الحرّة هي الموجّهة، والتي تتَّخذ من القلب مقرأ لها.

## ٣ ـ (ولكنْ يُظْلِمُ باطِنَ الإنسان بالضّلال والتكذيب):

نعم كما أن نور الإيمان ينعكس على باطن الإنسان المؤمن، كذلك تنعكس ظلمة الكفر على باطن الإنسان الكافر، وتَصْبَغُهُ بصبغتها السّوداء، والضلال عكس الهداية التي تجمع في طيّاته اليقين والطمأنينة، كما أن التكذيب عكس التصديق، والضّلال هو أخصّ خصائص الكفر المعنوية، وهو الثمرة الخبيثة الكبرى للكفر، إذِ الكافر ضالّ عن ربِّه وعن نفسِهِ، ومن ضلَّ عن ربِّه ونَسِيَهُ، أنساهُ الله نَفْسَه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفاسِقُونَ ١٩٠٠ [الحشر]، والمقصود بالفسق هنا، هو الخروج المطلق عن الفطرة، وعن العقل، وعن الدِّين، إذ الكفر يجعل الإنسانَ ينقلب على فطرته التي فطره الله عليها، وعلى العقل السليم وأحكامِهِ، وعلى دين الله الحق الموافق للفطرة والعقل، وبالنتيجة www.alibapir.net

يُصْبِحُ الكافِرُ من جرّاء كفره، مَمْسوخ الشخصية، منكوسَ العقل، مطموس البصيرة، فلا يدرى:

من أين جاءً؟!

ولِمَ جيءَ به؟!

ومَنْ جاءَ به؟!

وإلى أين يسير؟!

فيقع في ظلمات بعضها فوق بعض!

## ٤ - (ويُقَبِّحُ ظاهِرَهُ بالطغيان والتولِّي والعصيان، والتَلبُّس بالرذائل النفسية والخُلُقية):

أَجَلُ إِن الكفر المستولي على القلب، كما يُظْلِمُ الباطنَ بِظلامِهِ، كذلك يقبِّح الظاهِرَ بِقُبْحِهِ، والذي يتجسَّد في الطغيان والتولي والعصيان.

والطغيان هو تجاوز الحدود مع الله الخالق، كما قال تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّ الْإِنسَانَ الْإِستغناء الْإِنسَانَ الْإِستغناء عن خالقه وربِّه ورازقِهِ، ينبع من الضلال المُترَشِّح من الكفر.

والتولَي هو الإعراض عن الطاعة لله تعالى، ومَنْ طغى على ربّه وغرً وتكبّر فهو يُديرُ الظّهْرَ لطاعته، كما قال تعالى: ﴿فَلَا صَلَقَ وَلَا صَلَى ﴿ وَلَا صَلَى الطّاعِبَهِ، سواء بترك الله تعالى أهل الإيمان بنعمة الواجبات أو إتيان المحرَّمات، ولهذا ذكّر الله تعالى أهل الإيمان بنعمة الإيمان الكبرى وآثاره العظيمة في حياتهم، فقال: ﴿ . . . وَاعَلَمُوا أَنَ فِيكُمُ الْإِيمَانَ وَزَينَهُ وَلَا اللّهِ لَوْ يُطِيعُكُم وَ اللّهُ مَن اللّهَ عَلِيمَةً وَلَكِنَّ اللّهَ حَبّ إِلَيكُمُ الْإِيمَانَ وَزَينَهُ فِي فَلْوَيكُم وَلَكُم اللّهِ عَلَيم مَن اللّهُ مَن اللّهَ عَلِيم وَلَا اللّهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ مَلِيمُ اللّهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ مَلِيمُ اللّهِ وَنِعْمَةً وَاللّهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ مَلِيمُ اللّهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ مَلِيمُ اللّهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ مَلِيمُ اللّهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ اللّهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ اللّهِ الحجرات].

والمقصود بالتلبُّس بالرذائل النفسية والخُلُقية، هو حصول الخصال <u>www.alibapir.net</u> ۱٤۲ الذميمة المخفية، كالشرك والكبر والحسد وغيرها، سواء منها ما يَتَعلَّق بما بين الإنسان وربِّه، أو بما بين الإنسان وغيره من الناس، وكذلك حصول الأخلاق السيئة الظّاهرة، كالبُخل والإختيال والكذب وغيرها في الإنسان الكافر، وبما أنَّنا سَنُفَصِّل القوْل في هذا الموضوع في الباب الرابع - أي الكتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة - نرجيءُ الخوض في تفاصيله إلى هناك بإذن الله تعالى.

## ٥ \_ (كاللّيل الحالِكِ الذي يُخَيِّمُ على كلِّ شيءٍ بظَلامِهِ):

وهذا مثال ضربته لبيان كيفية تأثير الكفر في الإنسان الكافر، إذ الكفر كاللّيل البهيم الّذي إذا أقبل لا يَدَعُ شيئاً إلّا وَيلُفّهُ بظلامه الحالك، فتبدو الدنيا بما فيها وكأنّها كلّها سواد، في سواد، مع أن الواقع ليس كذلك ولكنّه الظلام الذي يَصْبَغُ الأشياء بصبغتها، ويُفقِدُها ألوانها الأصلية، ويَجُبُ صُورَها، ويطمِسُ آثارَها، كذلك الكفر يَقْلِبُ فِطرةَ الإنسان وشخصيته رأساً على عقب، ويجعله مخلوقاً منكوساً مَمْسوخاً، كما قال تعالى عن قوم (إبراهيم) عَلِيَكُلا الضالين العاكفين على عبادة الأصنام: ﴿ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُبُوسِهِمْ...﴾ [الأنبياء: ٦٥].

وأيةُ انتكاسة وأيُّ مَسْخِ مثل انتكاسة الإنسان الكافر ومَسْخِهِ، الذي يجعل نفسه بعد أن خلقه الله في أحسن تقويم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِيٓ أَحْسَنِ تقويم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِيٓ أَحْسَنِ تقويم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَ فِيٓ أَحْسَنِ تقويم كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّهَ كَالْتَعْنَهُ مِنَ الْحِيوانِ البَهِيْم، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّهُ كَا لَا يَعْفَهُونَ مِهَا وَلَمُمْ أَعُنُنُ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلَ هُمْ أَصَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْعَرُونَ مِهَا وَلَمُمُ عَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا أَوْلَتِكَ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا أَوْلَتِكَ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا أَوْلَتِكَ هُمُ الْعَنْفِونَ إِلَا أَن يكون المحيوانِ لا يسمكنه، إلّا أن يكون حيواناً، أما الإنسانُ فبإمكانه أن يظلَّ إنساناً، بأداء وظيفته الفطرية التي حدّدها له ربّهُ، وهي العبودية لله تبارك وتعالى، ولا يَنْقَلِبَ حيواناً!



## ameer.maktab@yahoo.com







f /MediaAmeerOffice

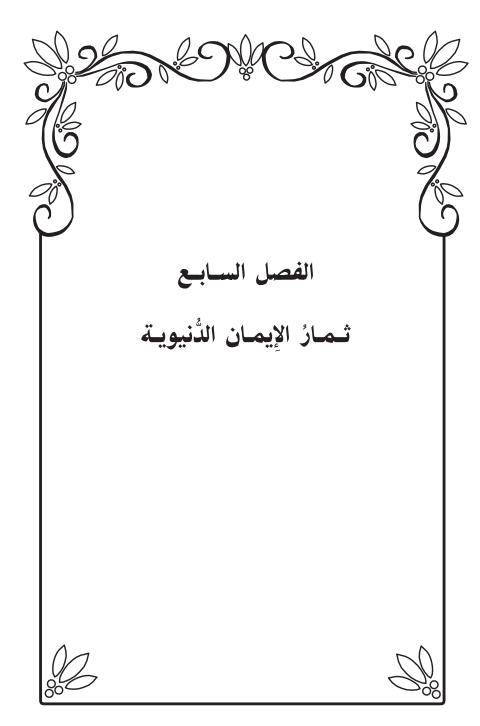

لا شك أنَّ آثارَ الإيمان وثمارَه الدنيوية في حياة أهل الإيمان، كثيرة جداً، وذلك لأنّ الإيمان هو مصدر الخيرات وينبوع البركات كلُّها، وكيف لا! والإيمان هو الإرتباط بالله الرحمٰن الرحيم الجواد الكريم جلّ وعلا، وكيف لا يكون المرتبط بالله مَحَلاً لكلّ البركات وأهلاً لكل الخيرات!

لذا فمن الصَّعب جداً - إنْ لم يكن محالاً أصلاً - عَدُّ بركات الإيمان وثماره، في حياة أهل الإيمان، على الصَّعيد الفردي والجماعي، ولكن سنحاولُ جَهْدَ الإمكان، دَرْجَ ما يمكننا دَرْجُهُ من تلك الآثار والثمار، ولا نفرِّق بين ما هو شرط وضروريٌّ ومكوِّنٌ للإيمان، وما ليْس كذلك، إذ الجامع المُشْتَرَكُ بينها هو: كونها من ثمار الإيمان وآثاره، أياً كانت درجته ورتبته، وأياً كان محلّها من إعراب الإيمان.

وسنكتفى بما ذكرها الله الحكيم جلّ وعلا، كصفات ومواقف وأعمال لأهل الإيمان، تحت عنوان (الإيمان) فحسب، ولا نَتَطُرقُ إلى ذكر الصفات والأعمال والمواقف الأخرى لهم، والتي ذكرها الله تعالى تحت عناوين أخرى، مثل:

(عباد الرحمٰن) أو (المتقين) أو (المسلمين) أو (الأبرار) وذلك كي لا يتشَّعب الحديث عنّا كثيراً، أولاً، وثانياً لأننا سنجمع تلك الأوصاف كلُّها تحت أي عنوان كان، عند حديثنا عن (المؤمنين) في الفصل الثاني من الباب الرابع ـ أي الكتاب، الثاني عشر من هذه الموسوعة ـ بإذن الله وتوفيقه، www.alibapir.net

وذلك لأن (العبادة) و(التقوى) و(الإسلام) و(الإحسان) و(البرّ) كلَّها من آثار الإيمان ونتائجه.

والآن إلى هذا الجدول الذي نُدْرِجُ فيه آثارَ الإِيمان، مع ذكر الآيات أو الجمل القرآنية التي تدلّ عليها:

# جَدْوَلٌ بآثار الإيمان وثمارِهِ الدنيوية:

| الآيات التي أخذت منها                                       | نوعية الأثر والثمرة الإيمانية    | التسلسل |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم           | وَلاية الله تعالى، والخروج من    | ۱ و۲    |
| مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾                          | الظلمات إلى النور، (وسنشرح       |         |
| [البقرة: ٢٥٧]                                               | مفهومهما في الكتاب الثالث).      |         |
| ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ                     | الهداية، (سنشرح مفهوم الهداية في | ٣       |
| الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمُ رَبُّهُم ﴾ [يونس].                  | الفصل الثاني من الباب الثالث).   |         |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُّ حُبًّا                     | حُبُّ الله تعالى أشَدَّ حُبِّ.   | ٤       |
| لِللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].                                   |                                  |         |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ          | الخشية من الله تعالى وحده،       | ٥       |
| أُوْلَيِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ جَزَآؤُهُمْ عِندَ     | والفرق بينها وبين الخوف، أنَّ    |         |
| رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَانُ | الخشية يرافقها التعظيم (١).      |         |
| خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ  |                                  |         |
| عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ ۗ ﴿ الْبِينَةِ].        |                                  |         |

<sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط: ص۲۳۷، (..وخَشيَهُ:خافَهُ بِتَعْظِيم ومَهابَةِ). <u>www.alibapir.net</u> ۱٤٨

| الآيات التي أخذت منها                                                                                      | نوعية الأثر والثمرة الإيمانية                                | التسلسل |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| ﴿هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ                                                             | نزول السكينة على القلب.                                      | ٦       |
| ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَنِهِمُّ                                                 |                                                              |         |
| وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ                                                          |                                                              |         |
| اُللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الفتح].                                                            |                                                              |         |
| ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ                                                   | طمأنينة القلب بذكر الله، والفرق                              | ٧       |
| ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِّنُ ٱلْقُلُوبُ                                                      | بينها وبين السكينة: أَنَّ السكينة                            |         |
| (آلوعد].                                                                                                   | تأتي فجأة وفي حالات الشدَّة،                                 |         |
|                                                                                                            | ولا تدوم كثيراً مثل الطمأنينة،                               |         |
|                                                                                                            | وليس لها سبب معروف(١).                                       |         |
| ﴿ يَآأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ                                                   | التقوى، (سنشرح مفهوم التقوي في                               | ٨       |
| تُقَالِهِ ِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].                                                                             | الفصل الأول من الباب الثالث).                                |         |
| ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ                                                                 | البُشْرى، وقد فسَّرها رسولُ الله ﷺ                           | ٩       |
| اللهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا                                                             | بأنَّها الرؤيا الصالحة يراها المرءُ أو                       |         |
| وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنتِ                                                                  | تُرى له (۲)، هذا بالنسبة للدنيا،                             |         |
| اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | وبشرى الاخرة، هي التبشير بدخول الجنّة ونيل رضوان الله تعالى. |         |
| [يونس].                                                                                                    | العبية وليس رِ عبوان الله تعالى.                             |         |

<sup>(</sup>١) عَرَّف الجرجاني (السكينة) بقوله: (السّكينة: ما يَجدُهُ القلب من الطمأنينة عند تَنزّل الغَيْب، وهي نورٌ في القلب يسكن الى شاهده ويطمئن: وهو مبادىء عين اليقين) التعريفات، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو نصّ الحديث عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله على عن قوله سبحانه: (لَهُمُ البُشْرى في الحَياةِ الدُّنيا) قال: (هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمِنُ أو تُرى لَهُ) أخرجه الطيالسيُّ: ٥٨٣، وأحمد ٢٢٧٥، وإبن ماجه: ٣٨٩٨، والحاكم: سری می برد. ۳۳۰۲، وغیرهم وإسناده صحیح. www.alibapir.net

| الآيات التي أخذت منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نوعية الأثر والثمرة الإيمانية                                                                                  | التسلسل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيْلُوا الصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تكفيرُ السيئات، وإصلاحُ البال.                                                                                 | ۱۱ و۱۱  |
| بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُو الْحَقُّ مِن رَبِيْمُ كَفَّرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |         |
| عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْحُمْ اللَّهُمْ اللَّهِ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ءُ ما الحُالِ العَالِينَ العَالِينَ العَالِينَ العَالِينَ العَالِينَ العَالِينَ العَالِينَ العَالِينَ العَالِي | \w \v   |
| و يتاينها الدين ءامنوا إن تنصروا الله<br>ينصُرُكُم ويُثِيِّتُ أَقْدَامَكُورُ (الله المحمد].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النَّصْرُ على الأعداء، وتثبيتُ الأَقدام                                                                        |         |
| المسترم ويسب المعامل الله المنظن على الذين المنطن المناسبة المناس | ,                                                                                                              |         |
| َ اللَّهِ الل | عدم سلط السيطان عليهم.                                                                                         | 1 4     |
| [النحل].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النجاة (من المشاكل                                                                                             | 10      |
| كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |         |
| [يونس].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |         |
| ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فتح أبواب بركات السماء                                                                                         | ١٦      |
| لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | والأرض.                                                                                                        |         |
| وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |         |
| ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التحبيب إلى الخلق من: الناس                                                                                    | ۱۷      |
| ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُنُمُ ٱلرَّحْمَانُ وُدًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | والجنِّ والملائكة.                                                                                             |         |
| الله الله المريم].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |         |
| ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | العِزَّة (وهبي صَوْن النفس من                                                                                  | ١٨      |
| وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التبذُّل والتذلُّل للخلق)(١).                                                                                  |         |
| يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |         |

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير، ص ۲۱۱. www.alibapir.net

| الآيات التي أخذت منها                                                                                 | نوعية الأثر والثمرة الإيمانية  | التسلسل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| ﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم                                                                 | العُلُوُّ والرِّفعة (أي بالحق  | ١٩      |
| مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩].                                                                        | وللحق).                        |         |
| ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ                                                           | عدم الخوف من الأعداء (أي       | ۲.      |
| ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾                                                             | خوفاً يجعل المرءَ يُحْجِمُ عن  |         |
| [آل عمران].                                                                                           | الإقدام وقت الضرورة).          |         |
| ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ                                              | صدق الوعد مع الله وعدم تبديل   | ۲۱      |
| اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ                                                       | الموقف.                        |         |
| وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا                                                   |                                |         |
| ﴾ [الأحزاب].                                                                                          |                                |         |
| ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا                                                    | السجود لله عند تذكُّر آياته،   | ۲۲ و۲۳  |
| ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ                                                       | والتسبيح بحمده، وعدم التكبُّر. | و ۲ ۲   |
| بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَا                                                        |                                |         |
| (نُ) ﴾ [السجدة].                                                                                      |                                |         |
|                                                                                                       | البكاء، وازدياد الخُشوع سجوداً | ۲۵ و۲۲  |
| الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتَّلِّى                                            | لله تعالى عند سَماع آيات       |         |
| عَلَيْهِمْ يَغِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | كتاب الله الحكيم.              |         |
| وَيَقُولُونَ سُبُحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ                                                       |                                |         |
| رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِللَّأَدُقَانِ                                                  |                                |         |
| يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                          |                                |         |
| [الإسراء].                                                                                            |                                |         |
| ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى                                              | إنسكابُ الدُّموع من العين،     | **      |
| أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ                                                  |                                |         |
| مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنًا فَٱكْثَبْنَ                                                | النبي الخاتم عِيَالِيَّةٍ.     |         |
| مَعُ ٱلشَّاهِدِينَ شَيْ ﴾ [المائدة].                                                                  |                                |         |

| الآيات التي أخذت منها                                        | نوعية الأثر والثمرة الإيمانية                         | التسلسل |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| ﴿ وَإِنَّهُ لَمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾          | صيرورة كتاب الله هدىً ورحمةً                          | ۲۸ و۲۹  |
| [النمل].                                                     | لهم.                                                  |         |
| ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى                     | وصيرورته شفاءً لـهم.                                  | ٣,      |
| وَشِفَاءً * ﴾ [فصلت: ٤٤].                                    |                                                       |         |
| ﴿ أُوَلَمُ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ            | وصيرورته ذِكْرى (أي مذكِّراً)                         | ۳۱      |
| ٱلْكِتَابُ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ الْإِتَ فِي                   | لهم.                                                  |         |
| ذَلِكَ لَرُحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ                        |                                                       |         |
| يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ [العنكبوت].                           |                                                       |         |
| ﴿ فِيهِ ءَايَكُ عُ بَيِّنَكُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن      | وكونه بُشْرى (أي مبشِّراً) لـهـم.                     | 44      |
| دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ    |                                                       |         |
| ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن            |                                                       |         |
| كُفُرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ             |                                                       |         |
| (١) البقرة].                                                 |                                                       |         |
|                                                              | فهم أمثال القرآن ومعرفة أسرارها                       | ٣٣      |
| مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا              | ومراميها الدقيقة.                                     |         |
| النِّينَ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ           |                                                       |         |
| مِن رَبِّهِم مَ ﴾ [البقرة: ٢٦].                              |                                                       |         |
|                                                              | دفع السيئة بالحسنة (أي الإحسان                        | ٣٤      |
| بِهِ يُؤْمِنُونَ آنَ آنَ وَيَذُرُ وُنَ                       | - "                                                   |         |
| بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ |                                                       |         |
| القصص].                                                      |                                                       |         |
|                                                              | إدراك حكمة خلق السموات                                | ٣٥      |
|                                                              | والأرض، وأن الله حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| (ﷺ) [العنكبوت].                                              | وخلقهما بحق.                                          |         |

| الآيات التي أخذت منها                                                                                                                                        | نوعية الأثر والثمرة الإيمانية       | التسلسل  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِٱلْمُؤْمِنِينَ                                                                                                | مشاهدة آيات الله الناطقة بربوبيته   | ٣٦       |
| الجاثية].                                                                                                                                                    | وألوهيته وأسمائه وصفاته.            |          |
| ﴿ أَلَهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ                                                                                                                  | مشاهدة آيات الله الدالّة على        | ٣٧       |
| فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا السَّكَمَآءِ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا السَّكَمَآءِ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا السَّكَمَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ | عَظَمَته ورحمته، في الطّير          |          |
| النحل].                                                                                                                                                      | المسخّرات في جَوّ السماء.           |          |
| ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ                                                                                                     | مشاهدة آيات ربوبية الله تعالى       | ٣٨       |
| فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ فِي ذَٰلِكَ                                                                                                                | في ظاهرتي الليل والنهار.            |          |
| لَّايَنَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ الله                                               |                                     |          |
|                                                                                                                                                              | مشاهدة آيات الله وعلامات            | ٣٩       |
| يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْكَتِ                                                                                                              |                                     |          |
| لِْقَوْمِ نُؤْمِنُونَ ۞﴾ [الروم].                                                                                                                            |                                     |          |
|                                                                                                                                                              | الجهاد في سبيل الله بالمال          | ٤٠       |
| وَرَسُولِهِ عُمُ لَمُ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ                                                                                                               | والنفس.                             |          |
| بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ                                                                                                                      |                                     |          |
| اللهِ﴾ [الحجرات: ١٥].                                                                                                                                        | 4                                   |          |
| ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾                                                                                                                         |                                     | ۱٤ و۲۲   |
| [الحجرات: ١٠]                                                                                                                                                | الخالصة، مع أهل الإيمان فقط.        |          |
| ﴿لَا تَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ                                                                                                         | عدم اتخاذ الكفار أولياء.            | ٤٣       |
| ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدً ٱللَّهَ                                                                                                                       |                                     |          |
| وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢].                                                                                                                                |                                     | <u> </u> |
| ﴿ كُنْتُمْ خَيْرُ أَمَّةٍ أَخْرِجَتُ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ                                                                       | الأمر بالمعروف والنهي عن<br>المنكر. | ٤٤       |
| تامرون بالمعروف وتنهون عن المُنكر وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل                                                                                              | المنكر.                             |          |
| عمران: ١١٠].                                                                                                                                                 |                                     |          |
| \A/\A/\                                                                                                                                                      | v olthopir not                      |          |

| الآيات التي أخذت منها                                                 | نوعية الأثر والثمرة الإيمانية    | التسلسل |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهِ وَأَطِيعُوا     | السمع والطاعة لله تبارك وتعالى،  | ٥٤ و٢٤  |
| الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُمْ ﴾                                | ولرسوله، ولولاة الأمر الشرعيين.  |         |
| [النساء: ٥٩].                                                         |                                  |         |
|                                                                       | ردّ المسائل الخلافية إلى الكتاب  | ٤٧      |
| ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].                                   | والسنة.                          |         |
| *                                                                     | تحكيم رسول الله ﷺ (أي شريعة      | ۸٤ و۹٤  |
| يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ                          | الله) في المنازعات، وعدم         | و ۵۰    |
| لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا                         | الشعور بالضّيق أمام الحُكْم      |         |
| قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَّلِيمًا شَيْ                                 | الشرعيّ، والتسليم التامّ له.     |         |
| [النساء]                                                              |                                  |         |
| ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ، | الإلتزام بأمر القيادة، وعدم      | ٥١      |
| وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُمْ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَـبُواْ   | الـنَّهاب هنا وهناك إلّا بعد     |         |
| حَتَّىٰ يَسۡتَغْذِنُوهُۥ ﴾ [النور : ٦٢].                              | الإستئذان.                       |         |
| ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُّ وَعَكِمِلُواْ          | الإستخلاف في الأرض،              | ۲ه و۳ه  |
| ٱلصَّدالِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ                     | والتمكين لدين الله، وإبدال       | و٤٥     |
| كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ                            | الخوف بالأمن، (أي الإِستقرار     |         |
| وَلَيْمَكِّنَنَّ هُمُ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْبَضَىٰ هُمُ                | السياسي).                        |         |
| وَلَيُسَدِّلُنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ۚ ﴾              |                                  |         |
| [النور: ٥٥].                                                          |                                  |         |
| ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ              | وَجَلُ القلب عند ذكر الله تعالى، | ٥٥ و٥٥  |
|                                                                       | وازدياد الإِيمان بِسَماع آياته،  |         |
| زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ                |                                  | و٥٥     |
| الله الله الله الما الما الما الما الما                               | والإنفاق في سبيل الله.           |         |
| رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ٢٠٠٠ [الأنفال].                               |                                  |         |

| الآيات التي أخذت منها                                       | نوعية الأثر والثمرة الإيمانية          | التسلسل |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًآ ا | الشِدَّة على الكفّار (في حالة          | 7,      |
| عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ [الفتح: ٢٩].                            | المواجهة).                             |         |
| « رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ » [الفتح:                           | الرحمة واللِّين تجاه أهل               | 77      |
| .[79]                                                       | الإيمان.                               |         |
| ﴿ تَرَبْهُمْ أَرُكُعًا سُجَّدًا ﴾                           | كشرة الركوع والسجود (أي                | 77      |
| [الفتح: ٢٩].                                                | الصلاة).                               |         |
|                                                             | طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٦٣      |
| وَرِضُوٰنًا ﴾ [الفتح : ٨].                                  | وجَعْلِهِما غاية الحياة الدنيا.        |         |
| '                                                           | حصول سيما الصلاح في الوجه              | 7 &     |
| ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ ﴾ [الفتح: ٢٩].          | نتيجة العبادة، وخاصة السجود.           |         |
|                                                             | تَشَبُّه أهل الإِيمان في نشأتهم        | 70      |
|                                                             | وتقوية بعضهم لبعض،                     |         |
|                                                             | واعتمادهم على أنفسِهم (بعد             |         |
| ٢٩].                                                        | 3                                      |         |
|                                                             | إغاظتهم للكفار بسب نشاطهم              | 77      |
|                                                             | وجِدِّيتهم وخطورتهم على                |         |
| مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩].                |                                        |         |
| ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي         |                                        | ٦٧      |
| صَلَاتِهُمْ خَشِعُونَ ۞ ﴿ [المؤمنون].                       |                                        |         |
|                                                             | والإعراض عن اللّغو (وهو كل ما          | ٦٨      |
| 🌐 ﴾ [المؤمنون].                                             | لا فائدة فيه من قولٍ أو فعـل)(١).      |         |

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ص٢٨٦.

| الآيات التي أخذت منها                                                    | نوعية الأثر والثمرة الإيمانية      | التسلسل    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ﴾                             | تزكية النفس (أي عملياً وليس        | ٦٩         |
| [المؤمنون].                                                              | بالقول) (وسنشرح مفهوم التزكية      |            |
|                                                                          | في الفصل الأول من الباب الثالث     |            |
|                                                                          | بإذن الله تعالى).                  |            |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ١                             | حفظ الفرج إلّا من الحلال (وهذا     | ٧٠         |
| [المؤمنون].                                                              | لا يتأتي إلّا بتجنُّب مقدمات الزني |            |
|                                                                          | من نظرةٍ بشهوة، وخَلْوةٍ إلخ).     |            |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ هُو لِلْأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ                         | صيانة الأمانة من الضِّياع، ورعاية  | ۷۷ و ۷۷    |
| رَعُونَ ١٩٠٤ [المؤمنون].                                                 | العهد من الغَدْر وعدم الوفاء به.   |            |
| ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞﴾                     | المحافظة على الصلوات باطنها        | ٧٣         |
| [المؤمنون].                                                              | وظاهرها.                           |            |
| ﴿ فَمَا أُوبِيتُم مِّن شَيْءٍ فَهَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَمَا   | اجتناب كبائر الإثم، والفواحش.      |            |
| عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ |                                    |            |
| يَتُوكَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَعْنَبُونَ كَبَّتِهِ الْإِنَّمِ              |                                    |            |
| وَٱلْفَوَحِشَ ﴿ ﴿ إِنَّ السَّاهُ [الشورى].                               |                                    |            |
| ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ﴾                                 | العفو والمغفرة عند فَوَرانِ        | ٧٦         |
| [الشورى: ٣٧].                                                            |                                    |            |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا لِرَبِّهُ وَأَقَامُوا                         | الإستجابة لأوامر الرّب تبارك       | <b>Y</b> Y |
| ٱلصَّلَوَةُ ﴾ [الشورى: ٣٨].                                              |                                    |            |
| ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ                  | إدارةُ الأمور على أساس الشوري.     | ٧٨         |
| يُنفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨].                                                |                                    |            |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمَ                           | الإنتقام عند التَعَرُّض للأذي      | ٧٩         |
| يَنْفَصِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الشورى: ٣٩].                                    | '                                  |            |

www.alibapir.net

| الآيات التي أخذت منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نوعية الأثر والثمرة الإيمانية     | التسلسل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| ﴿ وَجَزَّ وَأُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةً مِّثْلُهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الردّ على العدوان بمثله بلا تجاوز | ٨٠      |
| [الشورى: ٤٠].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الحدود.                           |         |
| ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ترجيح العفو على أخذ الثأر، إن     | ۸۱      |
| اللَّهِ إِنَّهُم لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ [الشورى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كان العفو يؤدِّي إلى الصّلاح      |         |
| ٠٤].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والإصلاح.                         |         |
| ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عدم الإشراك بالله تعالى.          | ٨٢      |
| مُشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |         |
| يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهُمْ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |         |
| يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا الللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |                                   |         |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | القيام بكل ما يمكن من الأعمال     | ۸۳ و ۸۶ |
| أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصّالحة، مع وَجَلِ القلب من      |         |
| [المؤمنون].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرجوع إلى الربّ العظيم.          |         |
| ﴿ أُوْلَتِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المسارعة في الخيرات وسبق          | ٨٥      |
| سَلِمِقُونَ ﴿ إِلَّهُ ﴾ [المؤمنون].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآخرين فيها.                     |         |

## ameer.maktab@yahoo.com









الفصل الثامن نتائِج وبركات الإيمان الأُخرويّة

2

Si,

ولمعرفة نتائج وبركات الإِيمان التي تتجلَّى في الآخرة لأهل الإيمان، لِنتَأَمَّلُ هذه الآيات البيِّنات:

قال الله سبحانه وتعالى:

- ١ ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ( إِنَّ الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ( إِنَّ الْمُسَانِةُ عَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ( إِنَّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو
- ٢ ﴿أَمْ نَجْعَلُ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَٱلْفُجَّارِ (إِنَّهُ ﴾ [ص].
- ٣ ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
   وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرْ إِلَى اللهِ ﴿ العصر ].
- ٤ ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْمُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجُرٌ عَمْنُونِ ۞ [التين].
- ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِاحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُو ٱلْخَالِينَ اللّهِ ﴿ الجائية].
- ٢ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﷺ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﷺ [الكهف].
   فيها لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﷺ [الكهف].
   www.alibapir.net
   ١٦١

- ﴿ جَزَآ وُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَغِرِي مِن تَغْنِهَا ٱلْأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدينَ فِيهَا وَمَسَكِكَنَ طَلِيَّـبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنًٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكَّبَرُّ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ التوبة].
- ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ وَلَا أَنتُمْ تَحَزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَشِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ إِنَّ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُهُ وَأَزْوَيْجُكُو ۚ ثُحُبِّرُونَ إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهُبٍ وَأَكْوَابٍّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمُ فِيهَا خَلِدُونَ أَنُّ وَتِلُّكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ الزخرف]. كُو فَهَا فَكِهَ كُثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ [الزخرف].
- ١٠ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱنَّعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ أُمْرِي عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ إِلَّهُ ۗ [الطور].
- ١١ ﴿ ٱلَّذِينَ يَمْمِلُونَ ٱلْعُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِـ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةُ وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ ۚ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْحِيمِ ﴿ لَي رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتُ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّءَاتَّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّءَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُم وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الْعَالِمِ اللَّهِ الْعَالِمِ اللَّهِ الْعَالِمِ
- ١٢ ﴿ يَكَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٤ ﴿ وَسَيِّحُوهُ أَبُكُوهُ وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلَتَهِكُتُهُ لِيُخْرِيكُمْ مِّنَ ۗ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١ أَعَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا [الأحزاب].

ونُلَخُصُ ما يتمَّخَض عنه الإيمانُ من بركات ونتائج في الآخرة، في ضوءِ الآيات المدرجة أعلاه بإذن الله وفضله، في النقاط التالية: www.alibapir.net

١ ـ أهلُ الإيمان الصّالحون، لا يتساوون مع أهل الكفر المفسدين،
 في ميزان الله الحكيم:

وهذا ما صرَّحت به كل من الآية (٥٨) من غافر و(٢٨) من (ص).

٢ ـ لا يمكن أن ينجو أيُّ إنسانٍ من الخسارة الكبرى في الآخرة، ما لم يمتلك الإيمانَ والعمَلَ الصّالح، وتوصية الآخرين بإتباع الحق وتوصيتهم بالصّبر:

وهذا ما بيَّنتهُ سورة (العصر) المباركة، والمقصود بالخسر في الآية (١) من العصر، هو الشَّقاء الأَبَديُّ الذي يتمثل في دخول نار جهنَّم، إذ لا خسارة أكبَرُ وأفدحُ من هذا.

٣ ـ كلُّ إنسانٍ يَنْحَطُّ ويَتَسَفَّلُ إلى أحطً الدَّرَكات، باستثناء أهل الإيمان:

وهذا ما بيَّنتُهُ سورة (التين) المباركة.

٤ ـ أهلُ الإِيمان والعمل الصّالح، يتغمّدهم الله تعالى في الآخرة برحمته:

كما نصَّت عليه الآية (٣٠) من (الجاثية).

٥ ـ يُنْزِل الله الكريم أَهْلَ الإِيمان والعمل الصالح، ضيوفاً في جنَّات الفردوس، ولا يريدون التحوّل عنها أبداً:

وهذا ما جَلَّتْهُ الآيتان (١٠٧ و١٠٨) من (الكهف).

٦ ـ أهلُ الإيمان والعمل الصالح، هم أفضلُ الخليقة، ويُخلّدون في الجنة أبداً، ويرضى الله عنهم ويُرضيهم:

كما بيَّنَتْ ذلك الآيتان (٧ و٨) من (البيِّنة).

٧ ـ الذكور والإناث من أهل الإِيمان سواءٌ في نيل الجنّات ورضوان
 الله:

وهذا ما نصَّتْ عليه الآية (٧٢) من (التوبة). <u>www.alibapir.net</u> ١٦٣ ٨ ـ يدخل أهلُ الإِيمان الجنَّة مع أزواجهم المؤمنات، مسرورين سعداء:

كما بيَّنتُه الآيات (٦٨ و٦٩ و٧٠) من (الزخرف)، والحبور هو السرور والفرح الشديد الذي يَظْهَر أَثَرَه (١٠).

٩ ـ لأهل الإيمان في الآخرة ما تشتهيه أنفسهم، وتَلْتَذُ برؤيته أعينهم:
 وهو ما نصَّتْ عليه الآية (٧١) من (الزخرف).

١٠ ـ يقال لأهل الإيمان في الجنة: هذا هو جزاء أعمالكم الصّالحة:

كما بيَّنته الآية (٢١) من (الزخرف)، ولا شك أن نعيم الجنَّة والخلود فيها، لَيْسَ متساوياً مع الأعمال الصّالحة لأهل الإِيمان، ولكن هو فضلُ الله ورحمته وكرمه.

١١ ـ يُلْحِقُ الله الكريم ذُرِيَّةَ أهل الإِيمان المؤمنة بهم في الجنَّة، من غير أن يَنْقُصَ من درَجاتهم:

كما بيَّنته الآية (٢١) من (الطَّور)، والمقصود بقوله تعالى: ﴿...وَمَا النَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (٢)، هـ و أن الله تعالى لا ينقص من درجات الآباء العالية لِيَلْتَحِقَ بـهم أولادهم في الدرجات التي هي دونها، بل يرفع من درجات الأولاد النازلة كيْ يُلْحِقَهُمْ بـآبائهم، هذا هو ما يظهر من ظاهر الآية ـ والله هو العليم الحكيم ـ.

۱۲ ـ الملائكة الحاملون للعرش والذين حوله، يستغفرون لأهل الإيمان:

كما في الآية (٧) من (غافر)، ومن الواضح أنَّ دعاءَ الملائكة الكرام مقبولٌ عند الله الكريم.

<sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط، ص ۱٥١، (حَبَرَهُ يَحْبُرُهُ حُبُراً: سَرَّهُ وَنَعَّمَهُ، وحَبِرَ يَحْبَرُ حَبَراً: التهج ونَضِرَ).

<sup>(</sup>٢) أَلَتَ الشيءُ يَأْلِتُ أَلْتاً: نَقَصَ، ويُستعمل متعدِّياً أيضاً فَيُقالُ: أَلَتَهُ: نقصه). المصباح المنير ص ١٥.

۱۳ ـ كذلك يسألون الله تعالى لهم وللصّالحين، من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم، الجنَّة والوقاية من مصائب يوم القيامة:

كما في الآيتين (٨ و٩) من (غافر).

إذن: سَيَجْمَعُ الله تعالى شَمْلَ أهل الإيمان مع أقاربهم، سواءً من الأصول أو الفروع، ولكن بِشَرْطِ إيمانهم وصلاحهم، وهذا ما يتمنّاه الإنسانُ من أعماق فطرته التي فطره الله تعالى عليها.

١٤ ـ يَحظى أهلُ الإِيمان الذاكرين الله الكريم، بصلوات الله وملائكته الكرام:

كما بيَّنته الآية (٤٣) من (الأحزاب).

وصلواتُ الله العظيم جلّ شأنه، هي إفاضَتُهُ رَحْمَتَهُ وفَضْلَهُ وكَرَمَهُ عليهم (١)، وأما صلوات الملائكة الكرام، فهي طلب ذلك لهم من الله الرحيم جلّ وعلا.

١٥ - أهل الإِيمان يَحْظَوْن يوم القيامة بسلام الله السَّلام وأجره الكريم:

وهذا ما صرَّحت به الآية (٤٤) من (الأحزاب).

ونكتفي بهذا القدر، في بيان نتائج وبركات الإيمان الأُخروية، وسنتحدَّثُ في الفصل السادس من هذا الباب ـ أي الكتاب الثامن من هذه الموسوعة ـ بإذن الله العليم، بشيء من التفصيل، عن الجنّة التي أعدَّها الله الكريم الوهّاب لأهل الإيمان في الآخرة.

وننتقل الآن إلى الفصل التاسع بتوفيق الله.



<sup>(</sup>١) (الصلاة في اللغة مُشتركة بين الدعاءِ والتعظيم والرحمة والبركة) المصباح المنير ص



ولمعرفة الفرق بين كلّ من: (الإسلام والإِيمان) و(المسلم والمؤمن) وأين يلتقيان وأين يفترقان؟ لا بدّ أولاً، أن نَتَعرَّف على مفهوم كلّ من (الإِيمان) و(المسلم) و(أَسْلَم) كما تعرَّفْنا سابِقاً على مفهوم كلّ من (الإِيمان) و(المؤمن) كي يتسنَّى لنا المقارنة والتبيُّن.

فَلْنَتَأُمَّل هذه الآيات المباركات:

قال الله تبارك اسمه، وتعالى جِدّه، ولا إله غيره:

\* ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْفِلْمُ بَغْمَا بَيْنَهُمْ ۚ . . . ﴾ [آل عمران: ١٩].

﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَلِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الخَسِرِينَ ( ﴿ اللهِ عمران].

﴿ . . . ٱلْيُوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِلسَّلَمَ دِينَاً . . . ﴿ [المائدة : ٣].

\* ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ . . . ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّيِّهِ مِن رَّيِهِ الزمر:
 ٢٢].

- \* ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَةِ . . . ﴾ [الصف: ٧].
- ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَهِ هِمْ . . . ﴾ [التوبة: ٧٤].
- \* ﴿ يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُواً قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسَّلَامَكُمُّ . . . ﴾ [الحجرات: ١٧].
- ﴿ فَإِن تَوَلَيْتُ مَ فَمَا سَأَلْتُكُم مِن أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَإِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا الللَّالَةُ اللَّالَاللَّاللَّالَةُ اللّل
- ﴿ وَوَصَىٰ بِهَا إِنْهِ عُم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ البقرة].
- \* ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَكَ ءَابَآمِكَ إِبْرَهِ عَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِحِدًا وَخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ هَا.
- ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْثُمْ ءَامَنْهُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْنُم مُسْلِمِينَ
   ﴿ [يونس].
- \* ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَا وَٱشْهَدُ الْمَالِمُونَ اللهَائِدة].
- \* ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْخُكُمُ وَالنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِئابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذَرُسُونَ ﴿ آِنَ عَمِرانَ ].
- ﴿ وَأَن إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَتَحْيَاى وَمَمَاقِ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ لَلْمُ لَلْمَ لَلْمَ الْمَالِينَ لَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ ال
- \* ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا <u>www.alibapir.net</u> ۱۷۰

اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَولَّوُا فَعُولُوا ٱشْهَا دُولِ ٱللَّهِ فَإِن تَولَّوُا وَهُولُوا ٱشْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّا عَمْران].

- \* ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ الْأَنبِياء].
- ﴿ ﴿ وُولُوٓ ا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِنْرَهِمَ وَالسّكِعِيلَ وَالسّحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِى ٱلنّبِيتُونَ مِن رّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- \* ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴿ وَمَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ
  - \* ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ
    - \* ﴿ رُبُّهَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ الْحجرِ].
- \* ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي اللَّهُ مِن أَلُهُ وَإِنَّهُ فِي اللَّهِ مَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَهِ عَن اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ إِنْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسُلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ اللَّهُ مِنَ السَّلَمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ اللَّهُ مِن السَّلَمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ اللَّهُ مِن السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ عَن السَّلَمُ عَن السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَمُ السَّلَمُ اللَّهُ السَّلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- \* ﴿ ﴿ اللَّهُ وَالْتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۖ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوَاْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ اللَّهِ عَلَوْدُ اللَّهَ عَفُورُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ عَفُورُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- \* ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَمَكُم لَ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ إِنْ السَّحِرات].
- \* ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ وَالْأُمْتِينَ ءَأَسْلَمَتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ الْهْتَكَدُولُ قَالِت تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرُا بِالْعِبَادِ (آبَا) ﴿ [آل عمران].

- \* ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ . . . ﴾ [المائدة: ٤٤].
- ﴿ . . . قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِللَّهِ رَبِّ الْفَالَمِينَ
   الْعُلَمِينَ
   ﴿ النمل : ٤٤].
- \* ﴿أَفَعَا يَرْجَعُونَ وَلَهُ وَ أَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرُهًا وَإِلِيَهِ يُرْجَعُونَ الْآَلِيَ عِمران].
  - \* ﴿ . . . هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا . . . ﴾ [الحج: ٧٨].
- \* ﴿يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزُنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ٱلزخرف].
- ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ فَهَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُشْلِمِينَ (أَنَّ ﴾ [الذاريات].

والآن لِنُدقِّق النظر في الآيات المباركات المدرجة أعلاه، للتعرُّف على مفهوم كلِ من: (الإسلام) و(المسلم) و(أسلم):

## أولاً: الإسلام:

استعملت كلمة (الإسلام) في كتاب الله الحكيم، بثلاثة معان:

- ١ ـ دين الله الحق، المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ.
  - ٢ ـ الإستسلام الكامل لله تبارك وتعالى.
- ٣ ـ التمسُّكُ الظاهريُّ بالإسلام (دين الله الحقّ)، من غير إيمانٍ به.

وهذا هو إيضاح كيفية دلالة الآيات المباركات، على كل من هذه المعانى الثلاثة بالترتيب:

#### ١ ـ الإسلام بمعنى دين الله الحقّ:

وهذا المعنى يكون مقصوداً في الآيات، عندما تَرِدُ لَفْظَةُ (الإسلام) مُعَرَّفاً بالألف واللّم، وذلك كقوله تعالى في الآية (١٩) من (آل عمران): ﴿إِنَّ اللّبِينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلَكُمُ وَمَا اَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ عِاينتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْمِسَابِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ عِاينتِ اللّهِ فَإِنَّ الله سَرِيعُ الْمِسَابِ أَي إِن الله تعالى لا يَعُدُّ غيرَ الإسلام المتمثل في كتابه وسنة نبيهِ، ديناً ومنهجاً جديراً بحياة البشرية وجديراً بالإتباع، وعليه فكلُ الأديان والمناهج الأُخرى تُعتبر باطلة وزائفة.

وكقوله تعالى في الآية (٨٥) من (آل عمران): ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ شَيْهُ، حيث أعلن سبحانه وتعالى، أن كلَّ من طلب غير الإسلام منهجاً وديناً آخر لحياته، فلا يقبل منه وهو في عداد الخاسرين يوم القيامة.

وكذلك كقوله تعالى: ﴿... الْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ً... ﴾ [المائدة: ٣]، حيث يخاطب الله تبارك وتعالى نبيّه والمؤمنين مُخْبِراً إيّاهم، أنّه قد أَكْمَل لهم دِينَهم (أي: منهج حياتهم)(١)، وأنه أتمَّ عليهم نعمته، وأنه ارتضى لهم الإسلامَ ديناً.

#### ٢ ـ الإسلام بمعنى الإستسلام الكامل شه تعالى:

وهذا المعنى يُقْصَدُ في الآية عندما تَرِدُ كلمةُ الإسلام مُعَرَّفاً بالألف واللهّم أيضاً، ولا توجد قرينةً على أن المقصود هو (دين الله الحق)، وذلك مثل قوله تعالى في الآيه (١٢٥) من (الأنعام): ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيكُو يَشَرَحُ صَدْرَهُ لِلإسلَامِ . . . ﴾، وقوله تعالى في الآية (٢٢) من (الزمر): ﴿فَمَن شَرَحَ اللهِ صَدَرَهُ لِلإسلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ . . . ﴾، وقوله تعالى في

<sup>(</sup>١) سنشرح مفهوم كلمة (الدين) في الفصل الثالث من الباب الثالث ـ أي الكتاب الحادي عشر ـ إن شاء الله تعالى.

الآيـة (٧) مـن (الـصـف): ﴿وَمَنْ أَظْالُو مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَنَ إِلَى الآيـة (٧) مـن (الـصـف): ﴿وَمَنْ أَظْالُونِ أَظْالُونِ أَظْالُونِ أَظْالُونِ أَلْقَامُ الظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾.

وإنّما قلنا أن المقصود بكلمة (الإسلام) في هذه الآيات، هو الإستسلام التامُّ الكامِلُ لله تعالى، بخلاف الآيات السابقة التي وَرَدتْ فيها كَلِمَةُ الإسلام بمعنى (منهج الله الحق)، لأنَّ هذه الآيات قُرِنَتْ فيها كَلِمةُ الإسلام مفردةً في السياق، لِذا رجَّحْنا أَنَّ المقصودَ بها هو أصل معناها اللَّغوي، الذي هو الإستسلام التام والخضوع الكامل لله تبارك وتعالى.

ولا شك أن (دين الله الحق) و(الإستسلام الكامل لله)، قريبان جداً، بَلْ متلازِمان، وذلك لأن دين الله الحق، يستلْزِمُ الإستسلامَ الكامِلَ لله تعالى، وكذلك الإستسلامُ الكامِلُ لله تعالى، لا يَتَحقَّق إلّا باتباع دين الله الحق، والإلتزامِ بأحكامه وتعاليمه التي يحتويها كتابُ الله وسُنَّةُ رسولِهِ عَلَى ولهذا: فَحتى على رأي مَنْ يُفسِّرُ (الإسلامَ) في الآيات المدرجة أعلاه كلَّها بمعنى (الإستسلام الكامل لله) لا تختلف النتيجة، وذلك لأن الإستسلام الكامل لله تعالى، لا يمكن بدون الإلتزام بالإسلام المتَمثِّل في الكتاب والسنة!

# ٣ ـ الإسلام بمعنى التمسّك الظاهري بالإسلام (دين الله الحق) من غير إيمان به:

هذا بالنسبة لكلمة (الإسلام) الواردة في كتاب الله بِلَفْظِهِ الصَّريح. <u>www.alibapir.net</u> ١٧٤

## ثانياً: المسلم:

وأما كلمة (المُسْلِم) ـ ويعنى الشخص الذي استسلم لله تعالى وخَضَعَ له باختياره بِاتِّباع دينه ـ فلم تَرِدْ في كتاب الله إلَّا بمعنىً واحد، وهو: (المستسلم لله تعالى والمتمسِّك بالإسلام (دين الله الحق) ظاهراً و باطناً).

أي أن كلمة المسلم وبصِيَغِها المختلفة (مسلم، مسْلِمَيْن، مسلِمون، مُسلمين، مُسْلِمة، مُسْلمات) لَمْ تَردْ في كتاب الله إلا بالمفهوم الذي تدلّ عليه كلمة (المؤمن)، ثم إنّ كلمة (المسلم) هي عنوان أهل الإيمان كلُّهم، منذ (نوح) عَلَيْكُ ، بل منذ (آدم) عَلَيْكُ إلى النَّبيِّ الخاتم (محمد) عَلَيْكُ و أمته.

وهذا هو بيان كيفية دلالة آيات كتاب الله الحكيم على كلتا المسألتين:

(أ) كون كلمة (المسلم) بمعنى: المُسْتَسْلِم لله تعالى والمُتَمَسِّك بالإسلام ظاهراً وباطناً:

وتَدُلُّ على هذة الحقيقة عِدَّة آياتٍ مباركاتٍ، منها:

١ ـ الآيتان (١٦٢ و١٦٣) من (الأنعام): ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَمُحْيَايُ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ لَا شَرِيكَ لَلَمُّ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ [الأنعام]، وكيفية دلالة هاتين الآيتين على المعنى المذكور واضحة، لأن الله تعالى لا يأمر رسولَهُ النبيَّ الخاتَم عَلِي إلَّا بِما هو أَكمَلُ وأَفْضَلُ، ثم لا تكون صلاة الإنسان ونسكُهُ وحياتُهُ وموتُه لله تعالى، وبعيداً عن الشِّرك، إلَّا بالإستسلام الكاملِ له، والذي يتمثل في إتِّباع دينه وشريعته.

٢ ـ الآية (٦٤) من (آل عمران)، إذ يأمر الله تعالى نبيَّه ﷺ أن يَدْعو أهل الكتاب إلى قاسم مُشْتركِ بين كل الشرائع الربَّانية، وهي عبادة الله وحده، وعدم الإشراك به، وعدم اتخاذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، ثم يقول تعالى: ﴿ . . فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشَّهَـ دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾، www.alibapir.net

إذن: فالمسلمون هم الموحِّدون المُخْلِصون لله تعالى، والمُنْقادون لدينه وأمره ونهيه.

" - الآية (١٠٨) من (الأنبياء): ﴿ قُلُ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمُ اللَّهُ وَحِدٌ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُون ﴿ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُون ﴿ فَهَا لَهُ وَدَلالَة الآية واضحة على أن الله (المسلم) هو الموحِّد الذي يعبد الله تعالى خالِصاً مُخْلِصاً، وذلك لأن الله تعالى أمر نبيَّه الخاتم ﷺ أن يُعْلِن أنه لم يوحَ إليه غيرُ توحيد الله في الوهيته، ثم أن يسأل الناس (المدعويين) هَلْ يصيرون مسلمين أم لا؟ وهذا يعني أنَّ المسلِمَ الحقَّ، هو وحده العابِدُ لله تعالى، ومُوَحِّدٌ إياه.

٤ ـ الآية (١٣٦) من (البقرة) والتي يأمر الله تعالى نبيّه الخاتم وأمته أن يُعْلِنوا إيمانَهم بالله، وبما أنزله إليهم، وما أنزله إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما آتاه عيسى وموسى وغيرَهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يُعْلِنوا في الختام كونَهُمْ مُسْلِمين: ﴿ . . . وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ وهذا يُفهم منه أن ذلك الإسلام المُعْلَنَ عنه، يتضمَّنُ الإيمانَ الذي سبق ذكره، وبناءً عليه: فكلمة (مسلمون) تعني المستسلمون لله تعالى، كمال الإستسلام وغايتَه.

٥ ـ الآية (٣٣) من (فصلت): ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَهُ وَدَلالتها واضحة جِداً، لأَنَّ الله تعالى ذكر ثلاثة أشياء فيمن أثنى عليه بقوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَهِي:

١ ـ دعا الى الله.

٢ ـ وعَمِل صالحاً.

٣ ـ وقال إنّني من المسلمين.

ولا شكَّ أنه لا يكون الإنتساب إلى المسلمين بهذه المثابة، إلّا إذا كان المسلمون هم أحسَنَ الناس وأفْضَلَهُم!

٦ ـ الآية (٣٥) من (الأحزاب) والتي يُعدِّد الله تعالى فيها عشرة <u>www.alibapir.net</u> ١٧٦ أوصاف للذكور والإناث من أهل الإيمان، أوَّلُها الإسلام، ثم الإيمان، ثم الفنوت، ثم الصِّدق، ثم الصَّيام، الفنوت، ثم الصِّدق، ثم الصِّدار، ثم الخُشوع، ثم التَصُّدق، ثم الصِّيام، ثم حِفْظُ الفرَرج، ثم ذِكْرُ الله كثيراً.

وترتيب هذه الأوصاف على هذه الشاكلة ـ كما أرى ـ هو ترتيب متدرِّج من الأعلى إلى الأدنى، وبناءً عليه: فكون الإنسان ـ ذكراً أو أنثى ـ (مُسلِماً) هو أعظم الأوصاف، وليس ذلك إلّا لأنّ الإسلام الذي يشتمل عليه مفهومُ (مسلم)، يتضمَّن ويَحْتَوي في نفسه الأوصاف التسعة الأخرى، وذلك لأن الإستسلامَ الكامِلَ لله تعالى، يُثْمِرُ كُلَّ الفضائل في الإنسان المسلم.

٧ - الآية (٢) من (الحجر): ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ كَانُواْ مَسْلِمِينَ ﴿ وَلَالَةَ هذه الآية على أن كلمة (المسلم) هو المستسلم لله تعالى، والملتزم بدينه ظاهِراً وباطِناً، جَلِيَّة أيضاً، لأن الكافرين لا يَتَمنَّوْن في الآخرة، إلّا أفضل الأَشياء وأَدْعاها للنجاة!

(ب) كون كلمة (مسلم) عنواناً لأهل الإيمان كلهم، من (آدم) إلى النبي الخاتم \_ عَلَيْهما الصَّلاةُ وَالسَّلام \_ وأمته من بعده:

المَّذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَة وَءَاتُواْ الْمَكَاةَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَة وَءَاتُواْ الْمَكُونَ الله تعالى يعتبر أُمَّة محمد الرَّكُوة وَاعْتَصِمُواْ بِاللهِ هُو مَوْلِنكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلِى وَنِعْمَ النَّصِيرُ والمُخاطبُ في النَّية هم المسلمون في أمة (محمد) عَلَيْهِ ولكِنَّ الله تعالى يعتبر أُمَّة محمد المسلمة، امتداداً لأمة المسلمين المُمْتَدَّة عبر الزمان بقيادة الأنبياء عَلَيْهِم الصَّلاةُ وَالسَّلام ع، كما قال تعالى بعد أن ذكر عدداً كثيراً من أنبيائه الكرام وهم عسب ترتيب ورود أسمائهم في ذلك الموضع من كتاب الله: (إبراهيم، إسحاق، يعقوب، لوط، نوح، داود، سليمان، أيوب، إسماعيل، إدريس، ذو الكفل، يونس، زكريا، يحيى، عيسى): ﴿إِنَّ هَذِهِ عَلَى النَّهُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ النَّانِياءاً.

وقوله تعالى: ﴿...هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ <u>www.alibapir.net</u> ۱۷۷ وَاعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُو مَوْلِنَكُو فَنِعْمَ ٱلْمَوْلِى وَنِعْمَ ٱلنّصِيرُ ﴾ أي من قبل نزول القرآن، وهذا التعبير يَشْمُلُ كُلَّ الكتب التي سَبَقتْ نزولَ القرآن، وهذا التعبير يَشْمُلُ كُلَّ الكتب التي سَبَقتْ نزولَ القرآن، والقرآن نَفْسه، وبناءً عليه: ف(المسلم) هو الإسمُ الذي يُسَمِّي الله تعالى به كلَّ عبادِهِ المختارين، منذ أن وَطِئَتْ أقدامُ أول مسلم ومسلمة (آدم وحوّاء) - عليهما السلام - هذه الأرض!

٢ ـ في الآية (٧٢) من (يونس) يخاطِبُ (نوح) عَلَيْتُلَا قومَه، بقوله: ﴿ . . . وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ .

٣ ـ وفي الآية (١٣٢) من (البقرة) يُبيِّن الله تعالى أن كلاً من (إبراهيم) وحفيدِهِ (يعقوب بن إسحاق) عَلَيْتُلا قد وَصَّيَا أَبْناءَهُ ما بقولهما: ﴿ . . يَكْبَيْنَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلاَ تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾.

٤ ـ وفي الآية (١٣٣) من (البقرة) يُبيِّن سبحانه وتعالى أن نفس وَصِيَّة إبراهيم ويعقوب السابقة، قد وصَّى بها يعقوبُ أبناءَه، في حالة ما قبل الموت والإحتضار.

٥ ـ وفي الآية (٨٤) من (يونس) أطلق موسى عَلَيْتُلِيُّ لَقَب (المسلمين) على قومه المؤمنين به والتابعين له.

٦ و٧ - وفي الآيتين (٧٩) من (آل عمران) و(١١١) من (المائدة) استعملت كلمة (المسلمون) كعنوان لكلّ من (الحواريين) خصوصاً و(النصاري) التابعين لـ(عيسي) عَلَيْتُلِيُّ عموماً.

## ثالثاً: أسلم:

وكلمة (أسلم) تأتي في كتاب الله تعالى بمعنيين:

# أُولُهما: الدخولُ الصادِقُ في الإسلام، والإستسلامُ الكامِلُ لله تعالى:

وهذا هو المعنى الأغلب له في استعمالات كتاب الله، كما هو واضح في الآيات الآتية:

- ١ الآية (١٣١) من (البقرة) حيث يَمْدَحُ الله تعالى فيها عَبْدَه المصطفى إبراهيمَ عَلَيْتُلا ، ثم يقول: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسْلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١
- الآية (٤٤) من (المائدة) والتي يَصِفُ الله تعالى فيها الأنبياءَ الحاكمين بِالتوراة، بِقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيْةَ فِيهَا هُدُى وَنُوْرُّ يَحَكُّمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّئِينَيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءٌ فَكَلَ تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشَوْنَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِكَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ ١
- وفي الآية (٤٤) من (النَّمل) والتي تُعْلِنُ فيها مَلِكَةُ سبأ، موقفها بعد اهتدائها بهداية الله على يد سليمان عُلاَيِّكُ اللهُ قائلة: ﴿... رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ شَلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.
- وفي الآية (٢٠) من (آل عمران) إذْ يأمر الله تعالى نبيَّه، أن يقول في جواب محاججة أهل الكتاب والمشركين: ﴿ . . . أَسُلَتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَّ ﴾ وأن يقول لأهل الكتاب والمشركين: (هل أسلموا؟!): ﴿ . . . وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمُّ ﴾ ، ثم يقول تعالى: ﴿ . . . فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواً وَإِن تُولَوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِلْقِبَادِ﴾، كما نرى جعل الله تعالى (أسلموا) مساوياً لـ(اهتدوا)، ونقيضاً لـ(تَولُّوا)، ومن الواضح أنَّ (أَسْلَمَ) لا يكون مساوياً للإهتداء ونقيضاً للتولَيَ، إلَّا إذا كان بمعنى الدخول الصادق في دين الله، والإستسلام الكامل لله تعالى.
- ويدل قوله تعالى في الآية (٨٣) من (آل عمران): ﴿...وَلَهُ وَ أَسُلُمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ على نفس المعنى، والظاهر أن المقصود بالإستسلام الكَرْهيِّ، هو انقيادُ www.alibapir.net

المخلوقاتِ كلِّها في جانبها اللَّاإراديِّ، لسنن الله ونواميسه الحاكمة على الوجود.

## ثانيهما: الدخول الظاهريُّ السَّطحيُّ في الإسلام (أي قالباً بلا قلب):

وتدلُّ على هذا المعنى الآيتان (١٤ و١٧) من (الحجرات)، إذ يقول تعالى فيهما: ﴿ هُ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَاً قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمُ فَالِي تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتَكُر مِّن أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ هَا فَي قُلُوبِكُمْ اللَّهَ عَلَيْ أَن اللَّهَ عَفُورُ وَكِيمَ هُ وَدَلالة سياق الآيات واضحة وبينة على أن المقصود بكلمة (أسلم) في الموضعين، هو الدخول الظاهريُّ السَّطحيُّ في الإسلام، من دون أن يكون للقلب فيه حَظٌّ ولا نصيب.



والآن بعد أن ألْقَينا ضوء آيات كتاب الله المبين، على مفهوم كلمات (الإسلام) و(المسلم) و(أسلَم)، لِنُلَخِّصْ ما توصَّلنا إليه من حقائق، بصدد مفاهيم تلك الكلمات في نقاط، ولْنَنْظُرْ أَيْن يَلْتَقي مفهوما (الإيمان والإسلام) و(المؤمن والمسلم) وأين يتباينان ويختلفان؟ وذلك في النقاط العشر الآتية:

الم تأت كلمة (الإسلام) المُعرَّف بالألف واللّم في القرآن، إلّا بمعنيين وهما: (دين الله الحق) ـ المتمثل في الكتاب والسنَّة ـ، والإستسلام الكامل لله تعالى، وهذا الثاني أيضاً راجعٌ للأوّل، لأن الإستسلام الكامل لا يحصل إلّا بالإلتزام التام بدين الله الحقّ، ويمكننا القولُ:

إن الإسلام بمعناه الأول، نتيجة عن الإسلام بمعناه الثاني.

٢) وقد تأتي كَلِمةُ (إسلام) بدون (أل) التعريف، بل بالإضافة إلى ضمير (كُمْ) المخاطب، أو (هُمْ) الغائِب: (إسلامَكم) و(إسلامِهِمْ)، ويقصد بها، التظاهر بالإسلام، والإلتزامُ الشكليُ ببعض أعماله وأحكامه.

٣) أما كلمة (مسلم) وذلك بِصِيَغ: (مسلِماً، مسْلِمَيْن، مسلمون، مُسلمِين، مُسْلِمة، مسلمات)، فلم تَرِدْ في كتاب الله الحكيم إلّا بمعنى واحد فقط، وهو «الإنسان المستسلم استسلاماً تامّاً لله، والمتمسّك بدين الله الحق قَلْباً وقالِباً».

٤) ولكن لفظ (أسلَمْ) والذي يعني: الدخول في الإسلام، أو الخضوع، أو الإستسلام لله تعالى، فقد ورد بكلا مَعْنيى:

أ ـ الدخول الصادِقُ في الإسلام، أو الإستسلامُ الكامِلُ لله تعالى.

ب ـ الدخولُ الظاهِريُّ في الإسلام، أو التظاهَرُ بالإستسلام لله.

٥) وقد ورد لفظ (المسلمين) كمرادف لكل من لفظي (آمنوا) و(مؤمنين) مرَّتين في كتاب الله المبارك، كما في الآية (٦٩) في (الزخرف): ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِتَاكِلِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ﴾، والآيتين (٣٥ و٣٦) من (الذاريات): ﴿ فَأَخْرَجُنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ

7) وقد مدح الله تعالى أنبياء م عَلَيْهِم الصَّلاة وَالسَّلام - بِلَفْظَيْ (مومن) و(آمن)، والحكمة في بِلَفْظَيْ (معمن) و(آمن)، والحكمة في ذلك هي: أن (الإسلام) أبلغ في المدح من (الإيمان)، لأنَّ الإسلام يشتملُ على الإيمان، ولكن الإيمان يستَلْزِمُ الإسلام، من دون اشتمالٍ عليه.

#### ٧) وبناءً على ما مرَّ ذكره، يمكننا القول:

إنَّ كلاً من لفظي: (الإيمان والإسلام)، أو (المؤمن والمسلم)، أو (آمن وأسلم)، عندما يَرِدُ في سياقٍ منفرد، يدلُ على الآخر أيضاً، أي يتسع مفهومه حتى يشتمل عليه، ولكن عندما يَرِدانِ - أي الإيمان والإسلام، أو المؤمن والمسلم، أو آمن وأسلم - في سياق واحد مُقْتَرِنَيْنِ، يتباين مفهومُهما، فيختصُّ مفهومُ الإيمان أو المؤمن أو آمن، بالجانب الباطنيِّ المَحْفيِّ، ومفهومُ الإسلام أو المسلم أو أسلم، بالجانب الظاهريِّ العَلنيَّ، ولهذا قال العلماء بهذا الصَّدد: "إذ انفردا اتفقا، وإذا اقترنا اختلفا».

هذا، ولولا ورود كلمة (مسلم) في السنَّة النَّبوية (١) بمعنى: المستسلم الظاهري ـ أي المنافق أو الذي لم يتمكن الإِيمانُ في قلبه بعد ـ لَما قلنا بأن لفظ (مسلم) يعني غير المسلم الحقِّ المُلْتَزَمِ بدين الله، والمستسلم لله حق الإستسلام، لأنه لم يَردُ في كتاب الله الحكيم إلّا بهذا المعنى وحده.

٨) بما أنّ الإسلام ـ المعرّف بالألِف واللام ـ يعني: (دين الله الحق) الذي أنزله على محمد على وكذلك على كل أنبيائه الآخرين ـ عَلَيْهِم الصّلاة والسّلام ـ، لذا يعتبر لفظا: (الدين) و(الإسلام) من هذا الجانب كلفظين مُترادِفَيْنِ، لأنّ كِلَيْهما يعنيان: المنهج الذي أنزله الله تعالى على خاتم النّبيّين محمد على والذي يَتَمَثّلُ في الكتاب والسنة، ولكن مع فارق واحدٍ، وهو أَنّ لَفْظَ (الدين) يَشْمُلُ مفهومُهُ (الدين الحق) والأديان الباطلة، ولكن لفظ (الإسلام) لا يشمل غير (دين الله الحق)، ولهذا لم يستعمل كتاب الله لفظ (الدين) بمعنى (الإسلام)، إلّا وقيّده بوصفٍ أو قرينةٍ، لينحصر مفهومه فيه، وهذه آيات مباركات، تبين ما قلناه بوضوح:

١ - ﴿ هُوَ اللَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ دَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللِّينِ كُلِّهِ ـ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِ ـ يَدًا ( الفتح ].

٢ - ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ
 ٱللّهِ أَفْوَاجًا ۞﴾ [النصر].

- ٣ \_ ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ . . . ﴾ [آل عمران: ١٩].
- ٤ ـ ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَلَانِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا... ﴾ [الأنعام: ١٦١].
- ٥ ﴿قَنْلِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْحِرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنِغُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) كما في هذا الحديث: «عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَسَّمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْماً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ﷺ أَعْطِ فُلَاناً فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، قَالَ: أَوْ مُسْلِمٌ...» (البُخَارِيُّ برقم: (٢٧)، وَمُسْلِمٌ برقم: (٢٣٦)).

٦ - ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا السّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ . . . ﴾
 [النور: ٥٥].

٧ ـ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلۡكَفِرُونَ ۞ . . . لَكُرْ دِينَكُرْ وَلِيَ دِينِ ۞ ﴿ [الكافرون ١ ـ ٦].

٨ \_ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنَّهُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي . . . ﴾ [يونس: ١٠٤].

ويُسْتَنْتَجُ ممّا مرَّ ذكره، أنَّ مفهومَ الإسلام ـ المعرَّف بالأَلف واللّام ـ واسعٌ وشامل بِقَدَرِ سَعَةِ وشُمول مفهوم (دين الحق)، إذ هما وجهان لحقيقة واحدة، وعنوانان يدلّان على هدف واحد، ولكنَّ الإيمانَ هو الموقف الإيجابيُّ تجاهَ دين الله الحق (الإسلام)، وهو التصميم الجِدِّيُّ على التزامه، ولهذا ينقسم إلى درجات وأنواع، وتطرأ عليه الزيادة والنقصان.

9 ـ وحديثُ رسول الله على المشهور بحديث جبريل، والذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب في والذي يعرِّف فيه رسولُ الله وَ الإِسْلاَمُ بِهِ اللهِ سَلَّمُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهُ، وَتُقِيمَ السَّلاَةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (۱)، والإِيمان بـ (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورُسُله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرِّه)، والإحسان بـ «أَنْ تَعبد الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (١٤) دليلٌ على ما قلنا ـ بأن مفهوم الإسلام والإيمان الله على الله يتباينان ويَخْتَلفان إذا وردا في سياقِ مُقْتَرِنَيْن ـ حيث عرَّف رسولُ الله على الخمسة الظاهرة العلنية، وعَرَّف الإحسان (أو التزكية) لا بشيء زائدٍ عن الإيمان والإسلام، إذْ لا زيادة عليهما ـ في مجال التديُّن الشخصيِّ ـ سوى الإجادةِ والإتقانِ فيهما، وهذا هو معنى قوله على «أَنْ تَعبد الله كَأَنْكَ تَرَاهُ،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ١، وصحيح البخاري عن أبي هريرة: ٥٠، بلفظِ قريب منه، وسيأتي نص الحديث في الفصل الأول من الكتاب الثالث.

<sup>(</sup>۲) (دليلٌ) خبرٌ ل(حديث رسول الله ﷺ) في بداية الفقرة. <u>www.alibapir.net</u> ۱۸٤

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» حيث يُفَسِّرُ رسولُ الله عَلَيْ الإحسانَ بأداءِ العبادة في حالة المشاهدة أو مراقبة الله، ومن الواضح أن مفهوم العبادة شامِلٌ للإيمان والإسلام، إذ العبادة عبارة عن الإستسلام لله تعالى قلْباً (إيماناً) وقالباً (إسلاماً).

ولكن يجب التَنَبُّهُ إلى حقيقةِ أنَّ المقصودَ بالإِيمان والإسلام والإحسان، في هذا الحديث، إنما هو التَديُّن والإلتزامُ الشخصيُّ بالإسلام (دين الله الحق)، وإلّا فمفهوم (الإسلام) أوسَعُ من أن يَنْحَصِر في الأركان الخمسة المذكورة، وإلّا فأين الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، والجهادُ في سبيل الله، وغيرهما من فرائض الإسلام الكبرى ووظائفه المهمّة؟!

١٠ وسبب تسمية الله تعالى بعض الأعمال الظاهرة إيماناً، هو أنَّ الإيمانَ إنْ كان إيماناً حقيقياً، يستلْزِمْ ويُثْمِرُ لا محالة ـ الإلتزامَ بالإسلام، أو بتعبير آخر: إنَّ الإيمان الخالِصَ المُسْتَقِرَّ في القلب، يَسْتَلْزِمُ ويُثْمِرُ الإيمان العام الظاهِرَ على الجوارح، بحسب قوَّتهِ وضُعْفِهِ، مثله في ذلك مثل (المغناطيس) الذي يجذب ما يجذب، بقدر قوة الجذب الكامنة فيه، شِدَّةً وضُعْفاً، وقد ذكرنا من قبل أنَّ سبَبَ تسميةِ تلك الأعمال إيماناً، هو كونُها ثِمارَ الإيمان وآثارَهُ التي تُلازِمُه، ولا تَنْفَكُ عنه، كالظلِّ الملازِم للجسم، وقد مثلنا قَبْلُ للإيمان وآثاره الملازمة له، بالشمس وأشِعَتِه، ومعلوم أن أشعة الشمس ليست غير الشمس، لأنَّه لا وجود لها بدونها، ولكنّها أيضاً ليست ذاتها وعْينَها، بل هي أثَرُها!

وبهذا نختم الفصل التاسع، وننتقل بإذن الله إلى الفصل العاشر والأخير من هذا الكتاب.



## ameer.maktab@yahoo.com









الفصل العاشر سَبْعُ مسائل متعلِّقة بالإيمان

2

Si,

### ameer.maktab@yahoo.com







وفي هذا الفصل العاشر والأخير، نُشير إلى سَبْعِ مسائل مهمّةِ، تدلُّ عليها بعضُ الآيات المباركات، ونتَوخيَّ فيها الإيجاز:

### الأولى: إن أكثر الناس يختارون الكفر على الإيمان:

وقد أكدَّت أكثر من آيةٍ كريمة هذه الحقيقة، فعلى سبيل المثال قال تعالى:

\* ﴿ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلُو حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ آيوسف].

﴿ الْمَرَ ۚ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ۗ وَٱلَذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَى ﴾ [الرعد].

\* ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ السامَاءِ . السامِاءِ . السامَاءِ . السامَاءِ . السامَاءِ . السامِاءِ . السامَاءِ . السامَا

وإدراك هذه الحقيقة يُريحُ قَلْبَ الإنسان المؤمن، من كثير من الهموم والوساوس، بشأن ضلال الناس والأَسفِ على كفرهم، والتعجُب والإستغراب من عدم استجابتهم للحق الأبلج، الذي جاء به الأنبياءُ - عَلَيْهِم الصَّلاةُ وَالسَّلام والبَرَكات -.

### الثانية: أكثر النّاس يَخْلُطون الشِّركَ بإيمانهم:

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّهُ الللَّا

ومن المعلوم أنَّ الإِيمانَ إذا خالَطهُ الشركُ، نَقَضَهُ وأَفْناه ولا يَبْقى إِيماناً، وبناءً عليه: فالآية تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْن:

أولاً: إنَّ أكثرَ الناس إذا ما آمنوا بالله تعالى، عادوا فَأَشركوا به عَقِبَ إيمانهم، ومن ثمَّ نقضوا إيمانهم، بسبب الإشراك بالله، ورجعوا القَهْقَرى إلى الكفر.

شانياً: إنَّ أكثرَ الناس لا يعتقدون بخالقية الله وربوبيَّته، ولا يقرّون بهما، إلّا وهم متلَبِّسون بالشِرك به في ألوهيته، وتقديم العبادة لغيره.

أي: إِنَّ المقصود في الآية بالإيمان، ليْسَ هو الإيمان الشرعيَّ المعهود، بل المقصود به: الإعتقادُ بخالقية الله وربوبيَّته ومالكيَّته فقط، وذلك لأن الإيمان الشرعيَّ ينافي الشِّركَ ولا يُجامِعُهُ، ولكنَّ الإعتقادَ بخالقية الله وربوبيَّته، لا ينافي الشِّركَ في كل الأحوال، بدليل قوله تعالى عن المشركين: ﴿وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ الزخرف].

ويمكن أن يكون المقصود بالشرك في الآية، هو الشَّرْكَ الأَصْغَرَ، الذي لا يُخرِجُ صاحِبَهُ من دائرة الإيمان، ولا يَنفى عنه صِفَةَ الإيمان.

# الثالثة: الإِيمان الذي يُخْلطُ بالشرك، لا يَنْفَعُ صاحِبَهُ ولا يحقِّق له الأمن:

كما قال تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ اَلْأَمَّنُّ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (إِنَّيُ ﴾ [الأنعام].

وقد جاء في التفاسير وكتب السنة أن الصّحابة هُ خافوا منْ هذه الآية كثيراً، لأنهم فَهِموا كَلِمَةَ (ظلم) في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَوْ <u>www.alibapir.net</u> يُلِيسُواً إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتَهِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ على معناها الظاهر، والذي هو التجاوز ومطلق الذنب والإثم، (وقالوا: وَأَيُّنا لَمْ يَظْلِمْ؟!» (رواه البُخَارِيُّ برقم: (٢٦٩٤) فَبَين لهم رسولُ الله عَلَيْ أَنَّ المقصودَ بالظلم في البُخارِيُّ برقم: (ولا شك أن الظلم المطلق هو الشرك بالله، لأن الظلم في أصل معناه هو: (وضع الشيء في غير موضعه المناسب) ولا شك أن الشرك بهذا الإعتبار، هو أشنع الظلم وأقبحه، وقال (لقمان) عليه لابنه: الشرك بهذا الإعتبار، هو أشنع الظلم وأقبحه، وقال (لقمان) عليه لابنه:

ومن المعلوم أن الإيمان الذي يُلْبَسُ ويُخلَطُ بالشرك، لا يبقى إيماناً، بل يزولُ ويَفْنى، وهذا هو سبب عدم تحقيقه الأَمْنَ ـ من عذاب الله ـ لصاحبه، وإلّا فإذا بقي الإيمانُ إيماناً، نفَعَ صاحِبَه وحقَّقَ له الأَمْنَ، على الأَقلِ الأَمْنَ من الخلود الأبدي في جهنّم، والإيمان (إفعالٌ من الأمن) في رأي بعض العلماء (٢).

لذا فهو ما دام باقياً وموجوداً، يُحَقِّقُ الأَمْنَ لصاحبه ولو جزئياً.

# الرابعة: كلمة (آمَنَ) إذا تعدَّت باللهم بدل الباء، تغيَّر معناه الى التصديق:

كما قال تعالى على لسان أبناء يعقوب بعد إلقائهم أخاهم (يوسف) عَلَيْ في الجُبِّ: ﴿. . . وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنّا صَدِقِينَ ﴿ [يوسف: ١٧]، أي وما أنت بمُصدِّقٍ لنا، وإن كنّا صادقين في قولنا عن يوسف: (فأكله الذئب).

<sup>(</sup>٢) قال الراغب: ﴿وَمَا أَنَتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ﴾ [يوسف]، قيل: معناه: بِمُصدِّقِ لنا، إلّا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أَمْنٌ. مفردات ألفاظ القرآن، ص ٩١.

وقال تعالِى واصفاً رسولَهُ (محمداً) عَلَيْ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلنَّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلَ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ...﴾ [التوبة: ٦١]، إذ معنى [﴿يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾] هو: يؤمِنُ النبيُّ بالله ويُصدِّقُ المؤمنين الصادقين فيما يقولونه، وأما المنافقين الكاذبين، فلا يُصَدِّقُهم وإن سَكَتَ عنهم مداراةً.

وقد قلنا سابقاً بأن التصديق هو جزءٌ من محتويات الإيمان ومكوِّناته، في مقابل التكذيب، الذي هو جزءٌ من أجزاء الكفر ومكوِّنٌ من مكوِّناته.

### الخامسة: قد تستعمل كلمة (آمَنَ) في غير مجال الإيمان بالحق:

كما قال تعالى: ﴿قُلُ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخُلِيمُ وِنَ ١٤٠٠ [العنكبوت].

والملاحَظُ أن هذه الآية هي الآية الوحيدة في كتاب الله، والتي استعملت فيها كلمة (آمَنَ) للتعبير عن الإعتقاد الباطل، ولعلّ الحكمة في هذه الجملة الفريدة [﴿وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ﴾] التي وردت في هذه الآية الوحيدة، هي:

التنبيه على أنَّ اعتقادَ أهل الباطل بباطلهم وتَعلُّقَهم به، قد يترسَّخُ في قلوبهم، إلى أنْ يتحَوَّلَ إلى ما يُشْبهُ الإيمانَ بالحق، ولكن هذه الحالة شاذة ونادرة في أهل الكفر، كندرة تلك الجملة القرآنية الفريدة، وذلك لأن عَقائِدَ أهل الكفر، بما أنها تُؤَسَّسُ على الظنِّ والهوى، كما قال تعالى: ﴿...إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ...﴾ [النجم: ٢٣]، فلا ثَبَاتَ لـه ولا رسوخَ، إذْ ما يُبْني على الظن دون اليقين فلا يَثْبُتُ، وما يُبني على الهوي، يتقلّبُ تقلّب الرِّيشةَ في مَهَبِّ الريح. www.alibapir.net

### السادسة: الإيمان في حالة الإحتضار، لا يُعْتَدُّ به ولا يَنْفَعُ صاجنة:

كما قال سبحانه وتعالى عن موقف فرعون وهو في حالة الموت والإحتضار غَرَقاً في البحر: ﴿ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَوِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنَّعَهُمُ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوّاً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لا إلكه إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتُ بِهِء بُنُوا إِسْرَوِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّافِتُ أَنَّ فرعونَ لم يكتف بقوله: [﴿ ءَامَنتُ أَنَّهُ لا ٓ إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي ٓ ءَامَنتُ بِهِ ، بَنُواْ إِسْرَءِيلَ ﴾]، بل أضاف إليه جملة: [﴿وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾]، وهذا دليل على أن كون الإنسان مسلماً أرفع شأناً من كونه مؤمناً فقط، ومعلومٌ أن الإسلامَ مشتملٌ على الإيمان، والإيمان مستلْزمٌ للإسلام، كما بيناه في السابق.

أَجَلْ إِن فرعون أعلن عن إيمانه بل وإسلامه كذلك، عندما أدركهُ الغَرَقُ! ولكن هل نفعه ذلك الإيمانُ، أو ذلك الإعلانُ عن الإيمان؟! كلّا، لأنه لم يكن في تلك الحالة مختاراً وآملاً في الحياة، كي يُعْتَدُّ بإيمانه أو إعلانه للإيمان، بل كان مُضْطَرًا يائساً من الحياة، ومُعايناً للموت وأسبابه، ولهذا أجابه الله تعالى بقوله: ﴿ اَكْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ شَيْ اللهِ اليونس].

والهمزة في قوله تعالى (آلآن) همزة الإستفهام الإنكاري، حيث أنكر الله تعالى قولَ فرعون وإقرارَهُ المضطّر اليائس، وَرَفَضَهُ، ثم قال تعالى: ﴿فَالْيُومُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايُنِنَا لَغَنفِلُونَ ١٩٠٠ [يونس]، وقد تحقَّق قولُ الله تبارك وتعالى، إذْ حَنَّطَ المصريون كعادتهم مع جنائز ملوكهم، جَسَدَ فرعون (خوفو) ولا يزال جَسَدُهُ محنَّطا ومحفوظاً في متاحف مصر، وهذا إعجازٌ خَبَريٌّ، كما سَنتَحدَّث عنه في الفصل الثالث من هذا الباب ـ أي الكتاب الخامس من هذه المويوعة ـ. www.alibapir.net

#### السابعة: وكذلك لا ينفع الإيمانُ صاحِبَهُ، عندما يؤمن بعد رؤية علامات الساعة:

كما قال تبارك وتعالى:

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَدُ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱننظِرُوا إِنَّا مُننَظِرُونَ (إِنَّ) ﴿ [الأنعام].

ذكر الله في هذه الآية، ثلاث حالات:

- ١ \_ مجيءُ الملائكة: والظاهر أن المقصود بمجيء الملائكة، هو مجيؤهم لقبض الروح من الجسد، أي: هي حالة الإحتضار التي يشاهد فيها المُشْرِفُ على الموت، الملائكةَ الكرام، وقد ذكرنا من قبل أن الإيمان في تلك الحالة، عديم الجدوى لعدم وجود الإختيار.
- ٢ \_ مجيء الرَّب تبارك وتعالى: والمقصود هو مَجيؤهُ سبحانه يوم القيامة ـ مجيئاً يليق به للحساب والجزاء ـ كما قال جلَّ شأنهُ: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وُوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَ، بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۗ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠٠٠ [الزمر].
- ٣ ـ مجيء بعض آيات الربِّ العظيم: والمقصود بمجيء بعض آيات الله هو مجيء أشراط (علامات) الساعة الكبرى، وهناك أيضاً لا ينتفع الإنسان الكافر بإيمانه الإضطراريّ، وقوله تعالى: ﴿... أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً . . . ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، دليلٌ قويٌّ آخر، على أنَّ الإيمانَ الذي لا يُثْمِرُ في صاحبه ثِمارَهُ وآثارَه المفروضة شرعاً، وبتعبير آخر: الإيمانُ الخاص الذي لا يُثْمِرُ الإيمان العام، عديمُ النَّفْع والجدوى لصاحبه، وأن مثله في ذلك مِثْلَ الإيمان الإضطراري www.alibapir.net

عند الإحتضار أو عند مجيء أشراط الساعة(١).

وهنا نختم الفصل الأخير من هذا الكتاب، والذي خصَّصْناه لتعريف الإيمان والمؤمن والمسلم، وثمار الإيمان الدنيوية والأخروية، وسنذكر بتوفيق الله في الباب الرَّابع، (أي الكتاب الثاني عشر) كُلاً من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام، والحَدُّ الفاصل بين الإيمان والكفر، والإسلام والرِّدة، وما يتعلُّق بذلك من أحكام.

<sup>(</sup>١) سنتحدَّث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر، في الفصل السادس من هذا الباب بإذن الله تعالى (أي في الكتاب الثامن من هذه الموسوعة).

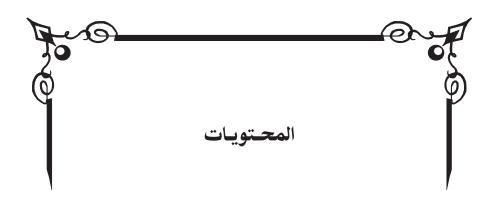

| لصفحة | الموضوع                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧     | الإهداء                                                                               |
| ٩     | مقدمة الطبعة الثانية                                                                  |
| 10    | توضيح لمفهوم                                                                          |
| 17    | تقديم                                                                                 |
| 19    | تمهيد                                                                                 |
| ۲١    | الفصل الأول: مفهوم الإيــمان                                                          |
| 77    | المبحث الأول: الإيمان لا يُعْرَفُ على حَقيقَتِهِ إلَّا عن طريق الوحي                  |
| 44    | المبحث الثاني: مَحَلُّ الإِيمان الذي يستقرُّ فيه في كيان الإنسان، هو قلبه             |
| 44    | المبحث الثالث: الإِيمان يزداد ويَنْمو بكل ما يُعْتَبَرُ طاعةً لله تبارك وتعالى        |
| 4 8   | المبحث الرابع: أعمال الإسلام الظاهرة والإلتزام بالشريعة تُعْتبَرُ وتُسَمَّى إيماناً . |
|       | المبحث الخامس: الإِيمان وإِنْ كَسَبَهُ الإِنسانُ بنفسه، ولكن لا يتيسَّرُ له           |
| ٣٨    | إلّا بتوفيق الله وتيسيـره                                                             |
| ٤١    | الفصل الثاني: تعريف المؤمن                                                            |
|       | المبحث الأول: المؤمنون هم الذين ترتجف قلوبهم عند ذكر الله، ويزدادون                   |
| ٤٥    | إيـماناً بسماع آيـاته، ويعتمدون على الله تعالـى وحده                                  |
|       | المبحث الثاني: المؤمنون هم الذين يقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم الله                |
| ٤٧    | تعالی                                                                                 |

| الصفحا | ء                                     |     | و خ | ١   | ۱ |
|--------|---------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| الصفحا | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ے ' | و ص | ىمر | j |

|    | المبحث الثالث: المؤمنون هم الذين لا يعرف الريبُ الطريقَ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | إيمانهم اليقيني بالله ورسوله، ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩ | سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | المبحث الرابع: المؤمنون هم الذين لديهم الإستعداد المطلق لمعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01 | أحكام الله وقبولها، ثم الإلتزام بها وتنفيذها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | المبحث الخامس: المؤمنون هم الذين بالإضافة إلى الإِيمان بالله ورسوله،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٢ | يلتزمون بأوامر القيادة دَوْماً، وخاصةً في المِلمّات وعند الحوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 51 | الجسام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | المبحث السادس: المؤمنون هم الذين لا يتحاكمون لحلّ مشكلاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,  | ومنازعاتهم إلَّا إلى شريعة الله، ثم يتقبّلون حكم الشرع أياً كان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٤ | ويرضونه ويرضخون له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٦ | المبحث السابع: المؤمنون هم الذين يُحَقِّقون فيما بينهم الأُخُوَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٩ | الفصل الشالث: ما هو الكفر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | المبحث الأول: الكفر عَمَلٌ يقوم به الإنسان الكافر بإرادته الحرة التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70 | أعطاه الله إياها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | المبحث الثاني: الكفر نقيض الإِيمان وعكسه، لِذا فمن اتصف بأحدهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77 | خلا مِنَ الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | المبحث الثالث: محل الكفر في كيان الإنسان هو القلب، مثله في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77 | مثل الإيـمانمثل الإيـمان المراد |
|    | المبحث الرابع: كلُّ من الجهل والجحود والشك والظن والريب، جذور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲ | الكفر المرتبطة بالعقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | المبحث الخامس: كذلك كلّ من الإسْتِكبار والإِباءِ والإِشمئزاز من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | ذكر الله، وحبُّ غير الله مثلُّ حبُّ الله، وكراهية ُدينه وسُوءُ الظن به،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧١ | جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٣ | المبحث السادس: تجسَّد الجذور العقلية والقلبية للكفر في التكذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٤ | المبحث السابع: أنواع الكفر الظاهرة على اللسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٥ | المبحث الثامن: كفر التولّي والإعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | www.alibapir.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة | الموضوع<br>                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧     | المبحث التاسع والعاشر: الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شريعتِهِ   |
| ۸١     | المبحث الحادي عشر: موالاة أعداء الله تعالى                                 |
| ٨٢     | المبحث الثاني عشر: إطاعة الكفّار                                           |
| ٨٤     | المبحث الثالث عشر: المُكْرَهُ على الكفر مستثنى من هذا الحكم                |
| ۲۸     | موضوع الكفرموضوع الكفر                                                     |
| 91     | الفصل الرابع: مقارنة بين مكوّنات الإيـمان ومكوّنات الكفر                   |
|        | المبحث الأول: سَرْدُ مكوِّنات الإيمان ومكوِّنات الكفر والمقارنة بينها      |
| 9 8    | وشرحها                                                                     |
| 1 • 1  | المبحث الثاني: موضوع الإيمان                                               |
| 1.4    | المبحث الثالث: مقارنة بين مكونات الكفر ومكونات الإيمان                     |
| 1.4    | ١ ـ ما يَتعلَّق منها بالعقـل والإدراك                                      |
| ١٠٤    | ٢ ـ ما يَتعلَّقُ منها بالقلب (الأعمال القلبية الإِيمانية والكفرية)         |
| ١٠٤    | ٣ ـ ما يَتعلَّق منها باللِّسان والتعبيـر                                   |
|        | ٤ ـ ما يَتعلَّق منها بالعقل (القوة الإدراكية) أو القلب (القوة الإدارية) أو |
| 1.0    | اللِّسان (ِالقوة التعبيرية)                                                |
|        | ٥ ـ ما يَتعلّق منها بباطن الإنسان (العقل والقلب) أو بظاهره (اللّسان        |
| 1.0    | والجوارح الأخرى)                                                           |
| 1 • ٧  | ـ الفصل الخامس: تعريف الإيـمان                                             |
| 140    | ـ الفصل السادس: تعريف الكفر                                                |
| 150    | ـ الفصل السابع: شمار الإيـمان الدنيوية                                     |
| ١٤٨    | جَدُولٌ بآثار الإيمان وثمارُهُ الدنيوية                                    |
| 109    | ـ الفصل الثامن: نتائج وبركات الإيــمان الأخروية                            |
|        | - الفصل التاسع: ما هو الفرق بين الإيمان والمؤمن من جانب، والإسلام          |
| 177    | والـمسلم من جانبِ آخر؟!                                                    |
| 171    | ١ ـ الإســـلام (معاني كلمة الإسلام)                                        |
| 140    | ٢ ـ الـمسلم                                                                |
| ۱۷۸    | ٣ ـ أسلم                                                                   |
|        | <u>www.alibapir.net</u><br>\\\                                             |
|        |                                                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۱    | مقارنة بيـن الإيـمان والإسلام، والمؤمن والمسـلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۷    | _ الفصل العاشر: سبع مسائل متعلقة بالإيـمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 119    | الأولى: أكثر الناس يختارون الكفر على الإِيـمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٩٠    | الثانية: أكثر النّاس يَخْلُطون الشرك بإيمانهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | الثالثة: الإِيمان الذي يُخْلطُ بالشرك، لا يَنْفَعُ صاحِبَهُ ولا يحقِّق له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۹۰    | الأمن أسن أسلام الأمن المستعلق الأمن المستعلق الأمن المستعلق المستعلم المستعلق المستعلم المستعلم المستعلق المستعدل المستعدل المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المست |
| 191    | الرابعة: كلمة (آمَنَ) إذا تعدَّت باللام بدل الباءِ، تغيَّر معناه الى التصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 197    | الخامسة: قد تستعمل كلمة (آمَنَ) في غير مجال الإيمان بالحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 194    | السادسة: الإيمان في حالة الإحتضار، لا يُعْتَدُّ به ولا يَنْفَعُ صاحِبَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 198    | السابعة: كذلُّك لاينفع الإِيمانُ صاحِبَهُ عندما يؤمن بعد رؤية علامات الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197    | المحتوياتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### ameer.maktab@yahoo.com







f /MediaAmeerOffice